دكتورأبو اليسرفرح

Ein

# المراجد المعادد

في عصري البطالمة والرومان

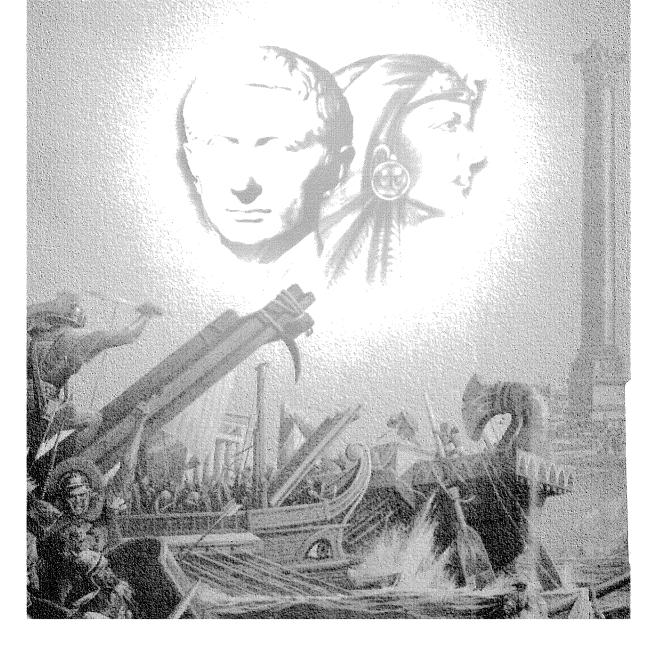

## تاریخ مصر فی عصری البطالمة والرومان

تأليف دكتور أبو اليسر فرح كلية الآداب - جامعة عين شمس

الطبعة الأولى ٢٠٠٢



عين للدراسات والبحوث الانسانية والإجتماعية EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

#### المشرف العام: دكتور قاسم عبده قاسم

حقوق النشر محفوظة ٥ الناشير: عين للبراسيات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ه شارع ترعة المربوطية - الهرم - عمرع تلينون ولماكس ٣٨٧٦٦٩٢

PublisheriEIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES 5, Maryoutia St., Elharam - A.R.E. Tel : 3871693

E-mail : dar\_Ein@hotmail.com

المستشارون الحمد البواري والالماري حبيب التوي حبيب التوي حبيب التوي حبيب التوي حبيب التشر التشر

#### المعتريات

الحكم الروماني ( العائلة البوليوكلودية - العائلة الفلاقية ) - مصر في عصر الازدهار في الإمبراطورية الرومانية - عصر الاضطراب - حضارة مصر في عصر الرومان - النظم المالية والاقتصادية ( الصناعة والتجارة ) - الحياة الاجتماعية .

#### إهداء

إلى النور الذى يسطع فى حياتى إلى ابنى وقرة عينى « بدر » أهدى هذا الكتاب

د. أبو اليسر فرح

### يتفالم المقالحة المنافقة المن

#### تقديم

يتناول هذا الكتاب تاريخ مصر في عصرى البطالة والرومان ، وهو عصر يحتد مابين عام ٣٣٧ ق.م. وحتى عام ٢٨٤ميلادية ، ويعد من أخصب عصور التاريخ المصرى . ففي عام ٣٣٧ق.م. تمكن الإسكندر الأكبر من فتح مصر ، وكانت آنذاك إحدى ولايات الإمبراطورية الفارسية ، ثم أعقب ذلك بإسقاط الإمبراطورية الفارسية ذاتها ، والاستيلاء على كافة عملكاتها ، وقد واصل هذا الفاتح المقدوني تقدمه في قلب القارة الآسيوية ، حتى وصل إلى وادى نهر السند، حيث قرر العودة ، وفي مدينة بابل العربقة وافتد المنبة في عام ٣٢٣ ق.م.

يطلق المؤرخون على العصر الذى أعقب وقاة الإسكندر الأكبر اسم العصر الهللينيستى ، وهر عصر ذو ملامح محددة تختلف عن ملامح العصر السابق عليه ، فقد انصهرت الحضارات الشرقية مع الحضارة الإغريقية في بوتقة واحدة ، وتولدت حضارة جديدة هي الحضارة الهللينيستية ، وهي حضارة ليست غربية ولا شرقية ، بل إنها جمعت مابين الشرق والغرب في تناغم جميل ، يعكس أفكار الإسكندر الأكبر ، الذي كان يؤمن بالمساواة بين البشر ، وبلل جهوداً مضنية للتقريب بين الشرق والغرب .

ومن الناحية السياسية فإن إمبراطورية الإسكندر لم تلبث أن إنهارت ، وقاومت على أنقاضها ثلاث ممالك كبرى ، هى مملكة مقدونيا في بلاد اليونان ، والدولة السلوقية التي كانت قاعدتها الرئيسية هي سوريا وبلاد الرافدين ، ولكنها شملت مناطق أخرى في بعض الأحيان ، أما المملكة الثالثة فهي مملكة البطالمة في مصر ، التي قكنت من بسط سيطرتها على مناطق أخرى خارج مصر ، لعل أشهرها إقليم جوف سوريا .

ولما كان هدفنا من وضع هذا الكتاب هو دراسة تاريخ مصر في عصرى البطالة والرومان ، فإن حديثنا ينصب بشكل أساسي على دولة البطالة ، ولكن هذا لايعنى أننا نهمل الحديث عن باقى الدول والقرى التى قامت في العصر الهللينيستى ، ولكن حديثنا عن هذه الدول يأتى في إطار الحديث عن علاقة هذه القوى بحصر ، دون الدخول في تفاصيل عن هذه الدول ، ونحن نحيل القارىء إلى كتابنا " الشرق الأدنى في العصرين الهللينيستى والروماني " إذا رغب في الحصول على معلومات مغصلة عن الدولة السلوقية . ومما هو جدير بالذكر أن هذا العصر كان غنيًا بالتفاعلات الحضارية والسياسية بين مصر وكافة المناطق الأخرى ، فإن مصر بحكم موقعها وما تتمتع به من عمق حضارى لا تستطيع أن تعيش في عزلة ، فكان لابد لها أن تؤثر فيمن حولها ، وأن تتأثر بهم كذلك .

وقد استمر هذا التفاعل بين مصر وجاراتها طوال عصر البطالمة وكان لمصر دورها المؤثر حتى في فترات الضعف ، وتجلى ذلك في عهد الملكة كليوباترة السابعة ، التي يعد عهدها عثابة صحوة الموت لدولة البطالمة ، وفي عام ٣٠ ق.م. سقطت هذه الدولة ، وأصبحت مصر ولاية رومانية . وعلى الرغم من أن مصر كانت واحدة من ولايات الإمبراطورية الرومانية ، فإنها كانت ولاية متميزة بين ولايات هذه الإمبراطورية ، وقبل الحديث عن تاريخ مصر تحت حكم الرومان ، رأينا أن نشرح للقارىء قصة نرى أنه يحتاج إلى معرفتها ، وهي قصة قبام مدينة روما ، وكيف أصبحت إمبراطورية عالمية ، بسطت سلطانها على أغلب أرجاء المعمورة.

وإذا كانت مصر قد فقدت استقلالها ، وأصبحت ولاية رومانية ، فإنها ظلت تلعب دوراً بارزاً في الإمبراطورية الرومانية ، وحسبنا أن نشير إلى أن مصر كانت تمد روما بثلث احتيجاتها السنوية من الفلال ، وأنها لعبت في كثير من الأحيان دوراً كبيراً في حسم الصراع على العرش الإمبراطوري في روما . وقد آثرنا أن نتوقف في دراستنا لتاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان عند عام ٢٨٤ ميلادية . في ذلك العام تولى عرش الإمبراطورية وقلديانوس ، الذي رأى بثاقب بصره أن الإمبراطورية الرومانية قد هرمت ، وأنها بحاجة إلى إدخال تغيرات جذرية ، ومن ثم فقد أدخل تعديلات إدارية أدت في النهاية إلى تقسيم العالم إلى قسمين هما الإمبراطورية الرومانية التي ظلت عاصمتها مدينة روما القديمة ، ولكنها لم

تلبث أن سقطت على يد الجرمان ، أما القسم الشرقى الذى أصبحت عاصمته مدينة القسطنطينية علي ضفاف البوسفور ، والتى أقيمت فى مكان بلدة قديمة هى بيزنطة ، فهر القسم الذى عمر لمدة طويلة والذى عرف بالإمبراطورية البيزنطية ، وقد أصبحت مصر واحدة من ولايات الإمبراطورية البيزنطية ، ولاترجع التغيرات التى سادت العالم بعد عام ١٨٤ ميلادية إلى تلك التغيرات فقط ، بل ترجع أيضاً ل إلى عامل مهم وهو المسبحية التى أصبحت العامل البارز فى حياة الناس والدول بعد عام ٢٨٤ ميلادية .

ونحن نستميح القارىء علراً لأن التاريخ السياسى شغل الجانب الأكبر من هذا الكتاب أما الجيوانب الحضارية فإننا حرصنا على تقديم الملامح البارزة مشل الديانة والنظم الإدراية والاقتصادية والمالبة ، وكذلك الحياة الاجتماعية . وهى جوانب لدينا زخيرة من المعلومات عنها بفضل أوراق البردى التى جاحت بها تربة مصر . وإذا كنا قد أشرنا فى بداية هذه المقدمة إلى أن هذا العصر يعد من أخصب عصور التاريخ المصرى ، فهذه حقيقة يتأكد من صدقها من يغوص فى مصادر تاريخ مصر فى عصرى البطالمة والرومان ، وإذا كان البعض يعتقد أن هذا العصر هر عصر احتلال أجنبى لمصر ، وأن شخصية مصر قد توارت خلاله ، فإن هذا الاعتقاد يجانبه الصواب ، لأن مصر كانت قادرة طوال تاريخها المديد على أن تستوعب الوافدين ، وأن تسبخ عليهم شخصيتها و هذه هي عبقرية مصر ، فإن الإسكندر الأكبر منذ أن وطأت قدماه أرض مصر ، قال إنه ابن الإله آمون ، وتشبه بالفراعنة وحمل ألقابهم ، وسار على دربه خلفاؤه من البطالمة ، وكانت كليوباترة السابعة حريصة على أن تتشبه بالربة المصرية إيزيس . وقد سار الأباطرة الرومان على نفس النهج ، وحرصوا على أن يتم تصويرهم على جدران المعابد سار الأباطرة الرومان على نفس النهج ، وحرصوا على أن يتم تصويرهم على جدران المعابد المصرية في هيئة الفراعنة ، بل إن بعضهم سارع ببناء معابد للآلهة المصرية في روما ذاتها .

لم يكن هذا الاتبهار بمصر علي المستوى الرسمى فقط ، بل على مستوى الأفراد أيضًا ، فمن المعروف أن بطليموس الأول مؤسس دولة فتح أبواب مصر على مصراعيها أمام الأجانب للاستقرار في مصر ، وبخاصة الإغريق ، ولم يلبث هؤلاء أن عبدوا الآلهة المصرية وتعلموا اللغة المصرية ، ومن ناحيتهم فإن المصريين لم ينغلقوا على أنفسهم بل أقبلوا على الحضارة

الإغريقية ، وانصهر المصريون والإغريق في بوتقة واحدة ، ومع ازدياد حالات التزاوج بين الفريقين أصبح التفرقة بين المصريين والإغريق أمراً شديد الصعوبة .

وفيما يتعلق بالنظم التى طبقها البطالمة فى مصر ، فعلى الرغم من حرصهم على إضفاء مسحة إغريقية ، فإن هذه النظم ظلت فى جوهرها مصرية خالصة ، واستمر الحال على هذا المنوال فى عصر الرومان ، على الرغم من التغيرات المتلاحقة التى أدخلوها فى مصر . فأرجو أن يجد القارىء فى صفحات هذا الكتاب ما يعينه على رسم صورة طيبة لتاريخ مصر خلال هذا العصر .

والله المرقق

القاهرة – مديّنة تصر ۲۰۰۲/۸/۱

#### الفصل الأول مقدمات العصر الهللينيستي

تعد فتوحات الإسكندر الأكبر للشرق ؛ بداية لذلك العصر ؛ الذى اصطلح المؤرخون على تسميته بالعصر الهللينبستى ، وهو عصر ذو ملامح حضارية متميزة ، سوف نعود إلى مناقشتها لاحقًا . والإسكندر الذى عرف بالأكبر فيما بعد ، هو الإسكندر الثالث ملك مقدونيا ، التى تقع شمال بلاد اليونان ، وهذا يقتضى منا إلقاء نظرة سريعة على أحوال هذه البلاد ، في الفترة السابقة على عصر الإسكندر ، لكى نتعرف على الأسباب التى حدت بهذا القائد إلى فتح بلدان المشرق .

لعبت طبيعة بلاد اليونان الجبلية ، دوراً مهماً في الحيلولة دون قيام كيان سياسي موحد ؛ فقد قسمت السلاسل الجبلية هذه البلاد إلى أقاليم منفصلة (١)، وأدى ذلك إلى قيام كيانات سياسية مستقلة ، في كل من هذه الأقاليم ، عرفت باسم دويلات المدن ، إو ما يعرف بالـ Polis . ويعد هذا النظام هو محور الحضارة الإغريقية ، وكان الإغريق يرون أن نظام دولة المدينة ، هو النظام الأمثل ، الذي ينبغي للإنسان الحر أن يعيش في كنفه ، وكانوا ينظرون إلى من يعيشون في ظل أنظمة أخرى ، نظرة لا تخلو من الإحساس بالتعالى ويطلقون عليهم لفظ Barbaros (٢).

وتعد مدينة أثينا ؛ من أشهر دويلات المدن ، وتشغل إقليم أتيكا ، الذي يتمتع بمكانة متميزة ، وكذلك مدينة إسبرطة Sparta ، التي تقع في شبه جزيرة البليبونيز Peloponnese ،

<sup>(1)</sup> Cary, Geographical Background of the Greek and Roman History. pp. 47 - 52.

<sup>(</sup>٢) سيد الناصري : الإغريق تاريخهم وحضارتهم ،دار النهضة العربية القاهرة ١٩٨١ ص ٦٨ - ١٠٦.

جنوب بلاد اليونان ، أما مدينة طيبة Thebes فإنها تقع في قلب بلاد اليونان . كما وجدت أيضًا دول أخرى ، سواء في بلاد اليونان القارية ، أو في الجزر التي تحيط بها .

وقد شهدت دويلات المدن ، تطورات مستمرة في أنظمتها السياسية . وكان لكل دويلة منها تجربتها السياسية المستقلة . وتراوحت هذه النظم ما بين الملكية ، والأرستقراطية ، والديمقراطية . وفي شمال بلاد اليونان كانت تقبع دولة مقدونيا ، وبينما شهدت باتى اليونان تحولات سياسية وحضارية مهمة ؛ ظلت مقدونيا ذات طابع محافظ . لذا فقد ظلت نظرة الإغريق إلى سكان مقدونيا نظرتهم إلى قوم بدائيين . وقد سعى بعض ملوك مقدونيا ، إلى الأخذ عظاهر الحضارة الإغريقية ، مثل الإسكندر الأول الذي كان يستضيف في بلاطه بعض الكتياب الاغريق من أمثال هيرودوت ، كما كان الملك أرخيلاوس (٤١٣ - ٣٩٩ ق.م) -Ar chelaus شديد الإعجاب بالحضارة الإغريقية ، وكان بلاطه يعج بالكتاب الإغريق ، ويقال إن شاعر التراجيديا المعروف يورببيديس Euripides ؛ كتب إحدى مسرحياته في قصر الملك أرخيلاوس ، وأند راح عجد هذا الملك ، في تلك المسرحية (١). إلا أن الكثرين من ملوك مقدونيا ؛ على الرغم من إعجابهم بالحضارة الإغريقية ، كانوا يرون أن الإغريق من الناحية السياسية ، مجرد دويلات متناحرة ، وكانوا ينظرون بإعجاب إلى الإمبراطورية الفارسية . وليس أدل على ذلك من تحالف الإسكندر الأول مع الفرس ، خلال الحروب الفارسية وسماحه لقواتهم خلال الحملة الأولى عام ٤٩٠ ق.م ، على بلاد اليونان ، بالمرور عبر أراضي مقدونيا ؛ بل ومشاركت في الحملة الثانية في عام ٤٨٠ ق.م ، إلى جانب الفرس . وهنا ينبغي أن نتوقف لالقاء نظرة على العلاقة بين الفرس والإغريق .

#### الفرس والإغريق:

شهد الشرق الأدنى فى حوالى عام ٥٥٠ ق.م ، قيمام قورش بتأسيس الإمبراطورية الإخمينية ، ومنذ عام ٥٤٧ ق.م ، أخذت هذه الدولة تشكل تهديداً لجيرانها ، لما يقرب من سبعين عامًا متواصلة (٢). وامتدت حدود إمبراطورية قورش ؛ من بحر إيجه غربًا حتى

<sup>(1)</sup> Bengtson. H; The Rise of Macedonia Under King Philip II (The Greeks and the Persians) p. 284.

<sup>(2)</sup> Bengtson. H; The Persian Empire and The Greeks Ca.520B.C. (The Greeks and Persians) p.1.

جبال هندكوش في الشرق ، ومن بحر قزوين شمالاً ، حتى صحراً ، بلاد العرب جنوباً . وكانت المدن الإغريقية التي تقع على ساحل أيونيا ، في آسيا الصغرى ، من المناطق التي خضعت للسيطرة الفارسية .

وبعد وفاة قررش خلفه على العرش قمبيز ٥٣٠ – ٥٢١ ق.م ؛ الذى سار على نهج سلفه ، ولم تقتصر فتوحاته على القارة الآسيوية فقط ؛ بل امتدت إلى قارة أفريقيا أيضًا بسبب رغبته فى الاستيلاء على مصر وقورينى ، لما يمثله هذان البلدان من أهمية قصوى للإغريق ؛ حيث كانوا يعتمدون عليهما فى الحصول على حاجتهم من الغلال ، فأراد قمبيز حرمان الإغريق من هذه السلعة الحيوية ، ويأتى ذلك فى إطار الرغبة فى محاربة الإغريق باعتبارهم يمثلون عقبة ، أمام انفراد الفرس بالسيادة البحرية على شرق المتوسط .

وبعد وفاة قمبيز ارتقى عرش الإمبراطورية الفارسية ابنه دارا ( الذى يطلق عليه الإغريق داريسوس Darius )، وحكم فيما بين عامى ٥٢١ – ٤٨٦ ق.م. وعمل على إعادة بناء الإمبراطورية ، على أسس راسخة (١)، وقد حدثنا المؤرخ هيرودوت (٢) عن تنظيمات دارا ؛ فلكر أنه قسم الإمبراطورية إلى عدد من الولايات ، على رأس كل منها حاكم يحمل لقب ستسرب Satrap (٣)، وقد جعلت هذه التنظيمات دارا واحداً من أعظم رجال الإمبراطورية الفارسية . وعلى الرغم من الجوانب البراقة في تنظيمات دارا ؛ فقد وجد جانب سلبى ، أخذ ينمو في عصر هذا الملك ، ويتمثل في غو الإحساس بالتفوق ، والاستعلاء ، والجدارة بالسيادة على سائر رعايا الإمبراطورية الفارسية ، من الشعوب الأخرى . كما أن الأساس النظرى الذي قامت عليه فكرة الملكية الفارسية ؛ كان يقوم على النظر إلى كافة رعايا الملك باعتبارهم عبيداً له (١). وهو مفهوم لابد وأن يتصادم مع ما جبل عليه الإغريق من نزوع إلى الحرية والاستقلال السياسي .

<sup>(1)</sup> Bengtson, H; op. cit p.10.

<sup>(2)</sup> Herodot, III. 89 ff.

<sup>(</sup>٣) كلمة فارسية معناها: "حامى الملكة" .

<sup>(4)</sup> Bengtson, H; op.cit. p.19.

وبالنسبة للمدن الإغريقية فى آسيا الصغرى ، التى وجدت نفسها خاضعة للسيادة الفارسية ؛ فإنها على الرغم من قتعها بالحرية فى إدارة شئونها الداخلية ، كانت مضطرة للإذعان لمفهوم السيادة الفارسية (١) ، وعرف عن الفرس مناصرتهم للحكام الطغاة ، واعتماد هؤلاء الحكام على الفرس فى استمرار تسلطهم على رعاياهم . وقد حدث على سبيل المثال فى عام ٢٧٥ ق.م أن سقط بوليكراتيس Polycrates ، طاغية جزيرة ساموس Samos ، إلا أن الوالى الفارسى فى آسيا الصغرى ؛ فرض طاغية آخر على مواطنى الجزيرة ، وجعلد تابعًا للفرس (٢).

وفى أثينا التى كانت تعد واحدة من أكبر دويلات الإغريق ، نجح مواطنوها فى التخلص من الطاغية هيبياس Hepias ، وأخذ نظام الحكم يتجه نحو الديمقراطية ، وراحت أثينا تروج لهذا النظام وتحاول نشره فى باتى المدن الإغريقية . وترتب على ذلك أن الآثينيين راحوا ينظرون إلى الفرس نظرتهم إلى طغاة برابرة لا ينبغى الخضوع لهم ؛ ومن ثم فقد راحوا يحرضون إغريق آسيا الصغرى على الثورة ضدهم .

لم تلبث الدعاية الآثينية أن أتت ثمارها ، فانفجرت ثورة المدن الأيونية ضد الفرس ، في عام ٤٩٩ ق.م . وقام الثوار باضرام النار في مدينة سارديس Sardis ، عاصمة إقليم ليسديا (٣) . وقكن الفرس من إخماد هذا التمرد ، ولم ينس الملك دارا أن أثينا كانت هي السبب في إشعال هذه الفتنة ؛ فقرر أن يعاقبها ، فأرسل حملة عسكرية في عام ٤٩٤ . إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون إقام الحملة . ولم يلبث أن أعاد الكرة في عام ٤٩٠ ق.م. وفي هذه المرة نجحت القوات الفارسية في النزول في سهل ماراثون Marathon ، الذي يقع بالقرب من أثينا ، ولكن الآثينيين قكنوا من إنزال هزية بالفرس عند هذا السهل (٤) .

<sup>(</sup>١) مما هو جدير بالذكر ، أن النشاط الحضارى فى منطقة أيونيا ، لم يتأثر بالأوضاع السياسية ، وظلت هذه المنطقة مركزاً للنشاط الشقافى ، وقدمت العديدين من رجال الفكر مثل الفيلسوف أنكسمندر -Anaxi mander ، والمؤرخ هيرودوت .

<sup>(2)</sup> Bengtson. H; op.cit. p. 22.

<sup>(3)</sup> Bengtson. H; The Ionian Rebellion and the Persian Wars to the Battle of Marathon (The Greeks and the Persians) pp. 40 - 41.

<sup>(4)</sup> Bengtson. H.; op. cit. p. 45.

تونى الملك الفارسى دارا الأول فى عام ٤٨٦ ق.م، دون أن يحقق حلمه، بالانتقام من أثينا ، لذا فإن خليفته إكسركسيس Xerxes ، قرر أن يضع هذا الحلم موضع التنفيذ ؛ فأعد جيشًا جراراً ، وأسطولاً كبيراً لهذا الغرض ، وفى هذه المرة أيضًا وقفت الأحوال الجوية السيئة، حجر عثرة أمام إتمام الحملة . ولكن بحلول عام ٤٨٠ ق.م. تمكن الجيش الفارسى من عبور البوسفور والدردنيل . وإزاء هذا الخطر الذى بات يتهددهم ؛ اضطر الإغريق إلى أن ينحوا خلافاتهم جانبًا . وقرروا إقامة حلف عسكرى فيما بينهم ، لمواجهة الفرس . إلا أن هؤلاء الأخيرين تمكنوا من اجتياز عمر ثرموبيلاى Thermopylae ، وهو عمر استراتيجى ، بعد أن أبادوا قوة اسبرطة ، بقيادة ملك إسبرطية ليونيداس Leonidas ، كانت ترابط عند هذا المر.

بعد الانتصار على القوة الإسيرطية . والاستيلاء على هذا المر الهام ، أصبح الطريق أمام الفرس ممهدا ، لاحتلال مدينة أثينا ، وقد أدرك الآثينيون أنه لا قبل لهم بمواجهة الفرس ؛ فقاموا بإخلاء المدينة ، واتخذوا من الجزر القريبة مُستقراً إلى حين . فدخل الفرس إلى أثينا ، وبلغت بهم روح التشفى والحقد حدا جعلهم يضرمون النار فى أعظم مدن الإغريق . مما حفز روح الرغبة فى المقاومة لدى باقى الإغريق ، فعقدوا القيادة لأسبرطة وتمكنوا من إحراز نصر مؤرز على الأسطول الفارسى ، عند جزيرة سلاميس Salamis ، وهو ما جعل الفرس يولون الأدبار ، وكان هذا النصر فى عام ١٨٠ ق.م (١) ، وفى العام التالى واصل الإغريق إنتصارهم على الفرس ؛ فأحرزوا عليهم نصراً باهراً فى بلاتايا Plataea . وترتب على ذلك طرد الفرس من بلاد اليونان .

#### الإغريق في القرن الخامس ق . م :

بعد انسحاب الفرس من بلاد الإغريق ، سيطر الخوف من عودتهم مرة أخرى . وعادت إسبرطة إلى ممارسة سياسة العزلة ، والانكماش في شبه جزيرة البلبوتيز ، أما أثينا فكانت أكثر إحساسًا بالخوف ؛ لذا راحت تدعو إلى قيام حلف دفاعى ، من أجل التصدى للفرس ، وسارعت العديد من المدن الأيونية ، وجزر بحر إيجه إلى تلبية الدعوة ، وتقرر إقامة حلف عسكرى بزعامة أثينا ، ووقع الاختيار على جزيرة ديلوس Delos ؛ لكى تكون مقراً لخزانة الحلف ؛ لذا عرف هذا الحلف باسم حلف ديلوس (٢).

<sup>(1)</sup> Bengtson. H; op.cit. p.59.

<sup>(2)</sup> Bury. J.B.; The History of Greece. pp. 203ff.

ولم يلبث الحلف أن تحول إلى أداة للهيمنة الآثينية ، وراحت أثينا قارس سياسة تقوم على التسلط ، والاستعلاء على سائر أعضاء الحلف ، وتعاملت بقسوة متناهية مع المدن التى فكرت فى الخروج على سياستها ، كما راحت تتدخل فى الشئون الداخلية لتلك المدن ، وإمعانًا فى إظهار تسلطها ؛ قامت السلطات الأثينية بنقل خزانة الحلف ، إلى أثينا ذاتها . مما أدى إلى إثارة امتعاض باتى الأعضاء .

أما إسبرطة فقد انكفأت على نفسها فى البلبيونيز ، بعد أن تعرضت لزلزال مدمر ؛ أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بها ، عا شجع الأرقاء ( الهيلوتس Helots ) على الثورة ، من أجل التخلص من نير الإسبرطيين ، إلا أن إسبرطة تمكنت من إخماد هذه الثورة .

وفى أثينا استطاع الحزب الديمقراطى أن يصل إلى الحكم ، وأخذت مشاعر العداء لإسبرطة تزداد بين الأثينيين ، وعادت روح التنافس القديمة بين أثينا وإسبرطة تطل برأسها مرة أخرى ، وأخذ كل طرف يتشكك في نوايا الطرف الآخر . وقامت إسبرطة بدورها بتكوين حلف عسكرى، ضمت إليه غالبية مدن البلبونيز . ونظرت بعين الشك إلى قيام أثينا بتحصين ميناء بيرايوس ، وبدأت التحرشات بين الطرفين ، إلا أنها توقفت بعد عقد معاهدات في عام 210 ق.م.

لم تكن هذه المعاهدة سوى فرصة لالتقاط الأنفاس ، أخذ كل طرف يعمل خلالها من أجل تدعيم قواته استعداداً للحرب ، وفي عام ٤٣١ ق.م. تفجرت الحرب ، التي عرفت بحرب البليبونيز ، التي اكتوت بنارها بلاد اليونان حتى عام ٤٠٤ ق.م. وهي الأحداث التي رواها المؤرخ الأثيني ثوكوديديز Thucydides . وكانت الشرارة التي أشعلت الحرب ، هي تدخل أثينا في خلاف نشب بين كورنث ، وهي واحدة من أعضاء حلف البلبونير(١) وإحسدي مستعمراتها ، ولم يكن أمام إسبرطة وحلفائها سوى قبول هذا التحدي ، فقامت قوات الحلف بغزو أراضي أثينا في عام ٣٠٠ ق.م (٢)، وكانت إسبرطة تتمتع بالتفوق في القوات البرية ، بينما كانت لأثينا الغلبة في البحر .

<sup>(1)</sup> Bengtson. H; The Peloponuesian War (431-404 B.C) (The Greeks and the Persians) p. 158.

<sup>(2)</sup> Bengtson. H; op. cit. p. 167.

وكان على أثينا أن تدفع ثمن الصلف والغطرسة التى مارستها ضد المدن الصغرى ! لذا فقد لحقت بقواتها هزيمة منكرة فى جزيرة صقلية ، فى عام ٤١٤ ق.م . وترتب على هذه الهزيمة أحداث مهمة فى داخل أثينا ، كما بدأ حلفاؤها يتململون ، بعد أن ضاقوا ذرعًا بهيمنة أثينا. وعلى الرغم من ذلك فقد أصرت أثينا على مواصلة الحرب ، إلى أن تعرضت لضربة قاصمة فى عام ٤٠٤ ق.م ؛ حيث تمكن الإسبرطيون من إلحاق هزيمة قاسية بالأسطول الأثينى . وحصار أثينا ، وإجبارها على توقيع صلح مهمين فقدت على أثره مكانتها فى بلاد اليونان(١١) ، بما أدى إلى سقوط الحكم الديمقراطى فيها .

#### متدونيا والإغريق:

كان للموقف المحايد الذي التزمت به مقدونيا ، خلال حرب البليبونيز ، أبعد الأثر في المحافظة على قوتها . وقد ساعدها على تحقيق المزيد من الاستقلال في سياستها ، حالة الضعف التي سيطرت على الإمبراطورية الفارسية ، في النصف الثاني من القرن الخامس . فلم تجد صعوبة في التخلي عن صداقة الفرس .

بعد وفاة أرخيلاوس ، ملك مقدونيا القوى فى عام ٣٩٩ ق.م ، سيطر الضعف على هذه المملكة . مما شجع ملك طيبة على مهاجمة مقدونيا عام ٣٩٧ق.م ، وأخذ معه الأمير فيليب Philip . وقد أتاح البقاء فى طيبة لهذا الأمير الفرصة أن يتعلم فى مدرسة طيبة العسكرية، التى كانت أفضل المدارس فى بلاد اليونان . وبعد أن شب فيليب عاد إلى مقدونيا، ونجح فى ارتقاء العرش فى عام ٣٥٩ ق.م .

كان فيليب قد بلغ الثالثة والعشرين من العمر ، عندما تربع على عرش مقدونيا ، فأخذ يعمل على تقوية بلاده في شتى المجالات ، وتحمس لنشر الحضارة الإغريقية في سائر أرجاء المملكة . واستطاع أن يبسط سيطرته على الكثير من الأقاليم المجاورة (٢). وقد أحس الملك فيليب بأن خطر الفرس ما يزال يلوح في الأفق ؛ فدعا الإغريق إلى الاتحاد ، إلا أنهم أصموا آذانهم عن هذه الدعوة، ورأى البعض منهم أن فيليب يمثل خطراً على حرية الإغريق، لا يقل بأى حال من الأحوال عن خطر الفرس، وأخذ الخطيب الأثيني الشهيد ديوستينز

<sup>(1)</sup> Bengtson. H; op. cit. p. 194.

<sup>(2)</sup> Bengtson. H; The Rise of Macedonia under King Philip II. p. 286.

Demosthenes في إلقاء مجموعة من الخطب النارية ، لتحريض الإغريق ضد فيليب ، ووصل به الأمر إلى اقتراح طلب المعونة من الفرس ، لدرء خطر مقدونيا . وعند هذا الحد وجد فيليب أنه لا مناص من فرض الوحدة على الإغريق ، فحاربهم بعد أن اجتمعوا ضده ، وأنزل بهم الهزيمة في موقعة خايرونيا Chaeronea في عام ٣٣٨ ق.م (١)؛ وأجبرهم على تكوين حلف عسكرى بزعامة مقدونيا ، من أجل محاربة الفرس ، والانتقام منهم لأنهم دنسوا مقدسات اليونان ، وأعلن فيليب عن عزمه على قيادة الإغريق لحرب الفرس . وفي عام ٣٣٨ ق.م . عبرت طلائع القرات المقدونية مضيق الهلسبونت (٢)، وكان من المقرر أن يبدأ الزحف الكامل في عام ٣٣٨ ق.م. إلا أن اغتيال فيليب في هذا العام أوقف هذا المشروع .

#### الإسكندر الأكبر:

اعتلى الاسكندر الثالث ، الذي عرف بالأكبر فيما بعد ، عرش مقدونيا ، وكان يبلغ من العمر عشرين عامًا ، وكان قد أظهر منذ صباه المبكر نبوعًا ، يدل على أنه سيصبح حاكمًا قديرًا. وتلقى العلم على يد الفيلسوف المشهور أرسطو (٣) ، وظل شديد العرفان لهذا الأستاذ ، وأشاد به قائلاً " أن أبي هو الذي وهبني الحياة ، لكن أرسطو هو الذي علمني كيف أحيا " .

وقد أظهر الإسكندر منذ صباه شجاعة وثقة كبيرة في النفس. وكان على ثقة من أنه سيرتقى عرش مقدونيا ، ويروى عنه أنه عندما كان في عامه الثاني عشر ، وافته الأنباء بأن في عامه الثاني عشر ، وافته الأنباء بأن فيلبب انتصر في معركة كبيرة ، فتضايق قائلاً " إذا ظل أبي يكسب مزيداً من المعارك ، فلن يتبقى لي بلاد أفتحها "(٤) . وعندما بلغ السابعة عشرة ؛ قرر فيليب أن الوقت قد حان لتدريب ابنه على الحكم . فأسند إليه مهمة تصريف الأمور في مقدونيا ، عندما اضطر إلى التوجه جنوبًا في بلاد البونان . وفي تلك الأثناء انتهزت إحدى القبائل الفرصة ، وأعلنت التمرد مستغلة حداثة سن الإسكندر . إلا أنه قمع هذا التمرد بعنف . واستولى على أكبر المدن التي تقع في أرض هذه القبيلة ، وأطلق عليها اسم " مدينة الإسكندر " Alexandropolis .

<sup>(1)</sup> Bengtson. H; op. cit. pp. 299 - 300.

<sup>(2)</sup> Bengtson, H; op. cit., p. 302.

<sup>(</sup>٣) جونتر : ألإسكندر الأكبر ، ترجمة فاروق القاضى ، ص ٣٠ .

<sup>(4)</sup> Savill, A; Alexander the Great and his Time. New York. 1993. p. 209.

وفي معركة خايرونيا التي دحر فيها فيليب المدن الأغريقية في عام ٣٣٨ ق.م. كان الإسكندر يتولى قيادة الفرسان (١)، وكان عمره ثمانية عشر عامًا ، وأظهر بسائة نادرة خلال المعركة . إلا أن العلاقة بين الإسكندر ووالده كانت متوترة ، ويرجع سبب هذا التوتر إلى أوليمبياس Olympias ، والدة الإسكندر ، وعلى الرغم من أنها كانت سيدة شرسة ، غريبة الأطوار ، إلا أنها كانت عظيمة الأثر على ابنها (٢). وكان فيليب قد ضاق بها ذرعًا ؛ واتخذ لنفسه زوجة أخرى تدعى كليوباترة ، وكانت مقدونية ، بينما كانت أوليمبياس من منطقة إيبسروس Eperus ، التي تقع غربي بلاد اليونان ؛ لذا فقد راحت الأقاويل تتناثر حول رغبة فيليب في إنجاب وريث للعرش ، يكون مقدونيا خالصًا ، عما يعني إزاحة الإسكندر عن ولاية العهد .

وعندما بلغ التوتر في العلاقة بين فيليب وزوجته ، درجة عالية ؛ قرر فيليب نفي هذه السيدة المشاكسة إلى بلدها (٣). وقد رافق الإسكندر والدته إلى المنفى . وبعد برهة أرسل فيليب إلى الإسكندر ، طالبًا منه العودة إلى مقدونيا ، وقد استجاب الابن وعاد إلى مدينة "بلا "Pella" ، عاصمة مقدونيا ، وعلى الرغم من محاولات فيليب للتقرب من ابنه ؛ إلا أن الإسكندر ظل فاترا تجاه أبيه . وعندما أنجبت العروس المقدونية إبنًا لفيليب ، استبد القلق بالإسكندر ووالدته ، وساورهم الخوف من أن تتحقق الأقاويل التي أثيرت من قبل ، في ردهات القصر . وفي عام ٣٣٦ ق.م. تم اغتيال فيليب ، فكان من الطبيعي أن تشير أصابع الاتهام إلى الإسكندر ووالدته (٤). وهو اتهام لم تثبت صحته . وعندما أصبح الإسكندر ملكًا؛ كان أول عمل أقدمت عليه أوليميياس هو قتل كليوباترة وابنها ، وهو عمل أثار استياء الإسكندر .

تربع الإسكندر على عرش مقدونيا في عام ٣٣٦ ق.م. ، وعمره عشرين عامًا ، وما أن ترامى إلى المدن الإغريقية نبأ وفاة فيليب ؛ حتى هبت ثائرة ، رغبة في التخلص من نير

<sup>. (</sup>١) چونتر : المرجع السابق ، ص ٣٢ .

<sup>(2)</sup> Hamilton, J.R; Alexander the Great. London, 1973, p. 31.

<sup>(</sup>٣) جونتر : المرجع السابق ، ص ٣٥ .

<sup>(4)</sup> Hamilton. J.R.; op. cit. p. 42.



الإسكندر الأكبر

مقدونيا ، وكان الإغريق يعتقدون أن الإسكندر شاب صغير لا تتوفر لديه قوة فيليب ولا خبرته. تزعمت مدينة طيبة ثورة الإغريق ضد مقدونيا ، فسار إليها الإسكندر ، واستولى عليها ، وأمر بتسوية المدينة بالأرض ، وبيع ثلاثين ألفًا من أهلها في أسواق العبيد ، إضافة إلى قتل ستة آلاف آخرين منهم (١). وقد أراد الإسكندر أن يجعل من طيبة أمثولة ، حتى يتعظ باقي الإغريق ، ويبدو أنهم قد استوعبوا الدرس جيدا ، فلم يسببوا متاعب تذكر للإسكندر بعد ذلك.

بعد أن اطمأن الإسكندر إلى هدوء الأحوال ، في بلاد اليونان ، شرع في القيام بالحملة ، التي كان يتأهب أبوه فيليب للقيام بها ، ضد الإمبراطورية الفارسية (٢). وبعد عامين من إعتلائد العرش ، أي في عام ٣٣٤ ق.م. عبر بقواته مضيق الهلسبونت ، وقام بزيارة سهل طرواده ، وهو المكان الذي شهد أحداث حرب طروادة ، وربا حملت هذه الزيارة مغزى مهما ، فبالإضافة إلى الإعجاب الشديد الذي يكند الإسكندر لأخيل بطل ملحمة الإلياذة ، التي تناولت أحداث حرب طراودة ؛ فإن هذه الحرب نظر إليها البعض على إنها مرحلة من مراحل الصراع بين الشرق والغرب ، وهي مرحلة انتهت بانتصار الغرب عثلاً في أجداد الإغريق ، الذين هزموا طروادة ، القوة الشرقية .

توغل الإسكندر بعد ذلك فى آسيا الصفرى ، وكانت من ممتلكات الإمبراطورية الفارسية (٣). وكان جيشه يبلغ ثلاثين ألفًا من المشاة ، وأربعة آلاف من الفرسان . وهو جيش صغير ، إذا ما أخذنا فى الاعتبار ما كانت تتمتع به الإمبراطورية الفارسية ، من قدرة على

<sup>(</sup>١) يرى البعض أن هذا المصير المؤلم الذي حاق بدينة طيبة لا تقع مسئوليته على الإسكندر وحده . وإغا يتحمل المسئولية أيضًا باتى الحلفاء الذين كانوا يرغبون في الانتقام من مدينة طيبة : راجع تارن ، الإسكندر الأكبر قصته وتاريخه ، ترجمة زكى على : القاهرة ١٩٦٣ ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) من الجدير بالذكر أن الزعيم الأثيني بركليز Pericles هو الذي أوصى بالقيام بهذه الحملة من أجل الانتقام من الفرس ، لأنهم دنسوا المعابد الإغريقية

Wilken. U; Alexander the Great. New York. 1976. P. 48 . : انظر : . (3) Jouguet. P. : Alexander the Great and the Hellenistic World. Chicago. 1978. P. 17 .

إعداد قوات كبيرة . وأحرز الإسكندر أول انتصاراته على الفرس ، عند نهر صغير يسمى جرانيكوس Granicos عما أتاح له فرصة الاستيلاء على باقى أقاليم آسيا الصغرى ، وكذلك الجزر المتاخمة للشاطىء .

واصل الإسكندر سيره ، متجهاً صوب الجنوب ، فوصل إلى إسوس Issos ( طرسوس الحالية ) . وفي هذا الموقع دارت رحى معركة كبيرة ؛ حيث كان الجيش الفارسي ، بقيادة الملك دارا الثالث مرابطاً عند هذا المكان ، وأحرز الإسكندر نصراً باهراً ، فر على أثره الملك دارا الثالث ، تاركا والدته وزوجته وبناته ، اللاتي وقعن في أسر الإسكندر فأكرمهن وعاملهن معاملة طيبة (١). وأمر الإسكندر ببناء مدينة في هذا الموقع احتفالاً بالنصر ، حملت اسم الإسكندرية ( الإسكندرونة فيما بعد ) (٢).

عقب الهزيمة فر دارا إلى الشرق ، وكان من المتوقع أن يسير الإسكندر في إثره ؛ إلا أنه رأى أنه من الأصوب أن يقوم بالاستيلاء على قواعد الأسطول الفارسي في البحر المتوسط أولاً، لذلك قرر السير إلى الجنوب . ويرى بعض الدارسين أن المؤرخين قد بالغوا في الإشادة بعبقرية الإسكندر (٣) ، عند إشارتهم إلى هذه الخطوة . وأن الأمر لا يعدو رغبة الإسكندر في الاستيلاء على مصر ؛ وذلك لما كانت تتمتع به من شهرة . باعتبارها من أهم مصادر الغلال في العالم القديم ، وأنه كان يحتاج إلى مصدر لتمويل جيشه ، قبل الإقدام على الاتجاه إلى الشرق . وإذا كان هذا الرأى على قدر كبير من الصحة فإننا لا ينبغي أن نغفل عن الأهداف الاستراتيجية ، التي ذكرها في خطبة ألقاها بينما كان يحاصر مدينة صور . فقد خاطب رجاله قائلاً "إننا لا يكن أن نكون آمنين على أنفسنا ، ونحن نتقدم إلى الشرق ، ومثل هذه المدينة في ظهورنا " (٤).

<sup>(</sup>١) قبال الإسكندر لعبائلة دارا " إننى لا أحبارب شخص دارا ، ولكنى أحبارب من أجل ملكه فسقط ". انظر: Arrian. Anab.II.8-11 .

 <sup>(</sup>۲) سيد الناصرى : تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى فى العصر الهللينيستى . القاهرة ١٩٩٢ ، ص
 ٧٠ – ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) مصطنى العبادي . العصر الهللينيستي . بيروت ١٩٨٨ . ص ١٨٠ . ١٩٠ .

<sup>(4)</sup> Arrian. Anab. II. 17.

اجتاح الإسكندر ساحل فينيقيا ، وراحت المدن تستسلم واحدة تلو الأخرى . إلا أن مدينة صور استعصت عليه ، وأغلقت أبوابها دونه . فحاصرها لمدة سبعة شهور . وأضطرت للاستسلام بعد مقاومة عنيدة . فأنزل الإسكندر بأهلها عقابًا أشبه بما فعله مع طيبة من قبل . وفي أثناه حصاره لمدينة صور ، تلقى الإسكندر رسالة من الملك دارا ، حملت عرضًا من الملك الفارسي، يقضى بالاعتراف بالإسكندر ملكًا ، وأن يتنازل له عن الأراضى التى تقع غربى نهر الفرات ، كما عرض أن يزوجه ابنته ، إلا أن الإسكندر رفض هذا العرض (١).

#### فتم مصر :

فى خريف عام ٣٣٧ ق.م. تقدم الإسكندر نحو مدينة غزة ، فسلمت له بعد أن حاصرها لمدة شهرين . وأصبح على مشارف مصر . فبلغ مدينة بيلوزيون Pelosion ( تل الفرما الحالية ، شرتى بورسعيد ) وهى بوابة مصر الشرقية . وكانت أنباء انتصارات الإسكندر قد سبقته ؛ فسارع الوالى الفارسى بالاستسلام للفاتح المقدوني . كما رحب به المصريون ترحيبًا حاراً . فقد راجت شائعات حول ارتباط الإسكندر بالإله آمون ، وانحداره من صلب آخر فراعنة مصر ، الذي يدعى نكتنب والثاني Nectanenbo ( ) . وأنه جاء لكى يحرر مصر من الاحتلال الفارسي . ولما كان المصريون يحلمون بالتخلص من الفرس ؛ فقد سرتهم هذه الأنباء ، ومما هو جدير بالذكر أن المصريين كانوا قد ثاروا أكثر من مرة ، وذلك من أجل استخلاص حربتهم من الفرس ، إلا أن الفرس قكنوا من إخماد هذه الثورات وإبقاء مصر تحت سيادتهم ، ولما كان الإغريق قد مدوا يد العون للمصريين خلال هذه الثورات ؛ فإن المصريين تصوروا أن الإسكندر قادم في هذه الرة على رأس الإغريق لتحريرهم .

#### مصر قبيل الفتح المقدوني:

أطلق المؤرخون على الفترة التي تمتد ما بين عام ١٠٧٠ ق.م ، وعام ٣٣٢ ق.م. اسم العصر المتأخر . وكانت الأسرة الحادية والعشرون أسرة ضعيفة ، امتد حكمها ما بين عامي ١٠٧٨ و

<sup>(1)</sup> Jouguet. P.; op.cit. p. 27.

عندما عرض الإسكندر على رجاله رسالة دارا ، بادره أكبر القادة ويدعى بارمينون قائلاً " لو كنت الإسكندر لقبلت العرض " فرد عليه قائلاً " وكذلك كنت أفعل لوكنت بارمنيون " . انظر : بل : مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ، ترجمة عبد اللطيف أحمد على ، ص٣٨ .

<sup>(2)</sup> Bowman. A.K; Egypt after the Pharaohs. London. 1986. p. 22.

940 ق.م. وجاءت نهاية حكم هذه الأسرة على يد أحد الزعماء الليبيين ، الذي نجح في إقاسة أسرة ظلت تحكم ما بين عامى 940 و ٧٢٠ ق.م ، وحاول هذا الزعيم الليبى أن يعيد الوحدة إلى مصر ، وأن يدعم مكانتها الخارجية . وبعد وفاته عانت البلاد من حالة من الضعف والتفكك ، دامت خلال عصر الأسرتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين . وفى ذلك الوقت كانت هناك دولة قوية في النوبة ، راح حكامها يعملون على الاستفادة من ضعف حكام مصر . وكان زعماء النوبة قد تأثروا بالحضارة المصرية ، واعتنقوا عبادة الإله المصرى آمون ؛ مما جعلهم يشعرون أنهم في مكانة الفراعنة المصريين ، وقام أحد ملوكهم ويدعى "بعنخى " بالسير من بلاده على رأس جيشه ، وتقدم شمالاً حتى منف ، واستولى عليها . وأعلن قيام أسرة حاكمة جديدة ، هي الأسرة الخامسة والعشرين ، وتوج فرعونا على مصر في عام ٧١٥ ق.م .

جاء سقوط حكم النوبيين لمصر على يد الملك الآشورى آشور بائيبال ، ونما هو جدير بالذكر أن الدولة الآشورية هى واحدة من الدول التى قامت فى بلاد الرافدين ، واستطاعت أن تبسط سيطرتها على هذه البلاد ، وما لبثت أن واصلت توسعها فى الشام ومصر ، وقمكن أعظم ملوكها آشور بانيبال من احتلال منف فى مصر ، ثم تقدم جنوبًا نحو طيبة عاصمة مصر الخالدة ، وقام بتدميرها . واحتل الآشوريون مصر لبعض الوقت .

لم تلبث مصر أن نفضت عن نفسها غبار الاحتلال الآشوری(Y) ، وجا من هذه الخطوة على يد أمير مصرى من أصل ليبى يدعى إبسماتيك (Y) = Y ) ، تمكن من تطهير الدلتا من الآشوريين ، وقام بتوحيد مصر تحت رايته ، متخذاً من مدينة سايس Sais (صا الحجر ) عاصمة له ، وهى مدينة تقع على فرع رشيد في غرب الدلتا المصرية . لذا عرف هذا العصر بالعصر الصارى . وهو عصر الأسرة السادسة والعشرين .

شهد عصر الأسرة السادسة والعشرين طفرة في العلاقات بين مصر وبلاد الإغريق ، وذكر المؤرخ الإغريقي هيرودوت أن المرتزقة الإغريق ساعدوا إبسماتيك في اعتلاء العرش (٣). ومنذ

<sup>(</sup>١) أحمد فخرى ، مصر الفرعونية ، ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أحمد مُخرى : المرجع السابق ، ص ٤٢٠ .

ذلك الحين ازدادت أهمية الإغريق في مصر (١)؛ فأنزل ملوك العصر الصاوى جنودهم الإغريق في مستعمرات خاصة ، مثل مستعمرة دافني Daphne في شمال شرق الدلتا . وذلك من أجل الدفاع عن المدخل الشرقي لمصر ، الذي ظل عِثل الخطر الأكبر على مصر دومًا . كما استخدم الفرعون نخاو الثاني (١٠٠ – ٥٩٥ ق.م) المرتزقة الإغريق في حملاته الآسيوية ، وهي المحملات التي تمكن بمقتضاها هذا الفرعون من تحقيق السيادة المصرية ، على أجزاء من بلاد الشام فيما بين عامي ٢٠٨ و ٢٠٥ ق.م ، إلى أن تمكن الملك البابلي نبوخذ نصر من إلحاق الهزيمة به في موقعة " قر قميش " عام ٢٠٥ ق.م (٢). ومن الأعمال الهامة التي تنسب إلى الفرعون نخاو قيامه بحفر قناة تصل ما بين الفرع البلوزي للنيل والبحر الأحمر (٣).

وقد استمر فراعنة العصر الصاوى فى استخدام المرتزقة الإغريق فى جيوشهم ، وشارك هؤلاء المرتزقة فى حملات الملك إبسماتيك الثانى على النوبة فى عام ٥٩٣ ق.م ، وفى عهد الفرعون أبريس Apris (٥٨٨ – ٥٦٨ ق.م ) استأثر المرتزقة الإغريق بمكانة رفيعة فى مصر على أدى إلى إثارة حنق الجنود المصريين ، فثاروا بقيادة أحمس ( أمازيس Amasis ) ولـقى أبريس حتفه فى هذه الثورة ، وأعقب ذلك اعتلاء أحمس للعرش ، وعلى الرغم من أن هذا القائد تزعم ثورة ضد النفوذ الإغريقى ؛ فإنه عندما تولى العرش رأى أنه من الأفضل أن يعمل على كسب صداقة الإغريق . وشهد عهده الذى امتد ما بين عامى ٥٦٨ ، ٥٢٥ ق.م. غطًا فريدا من تشجيع الإغريق على الاستقرار فى مصر . لذا أطلقت المصادر الإغريقية على الفرعون أحمس الثانى لقب " صديق الإغريق " Philohellenes (٤). واستمر وجود المرتزقة الإغريق فى صفوف القوات المصرية ، فقاتلوا إلى جانب هذه القوات فى عهد الفرعون إبسماتيك الثالث فى بيلوزيون عام ٥٢٥ق.م . وهى المعركة التى لقى فيها الفرعون هزيمة على يد الملك الفارسي قمييز ، وكانت بداية للاحتلال الفارسي لمصر .

 <sup>(</sup>١) عن العلاقات بين مصر وبلاد الإغريق قبيل الفتح المقدوني انظر: أبو البسر فرح. النيل في المصادر الإغريقية. القاهرة ١٩٩٥، ص ٩ - ٣٤.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) أبر اليسر فرح : المرجع السابق ، ص ١٦١ .

<sup>(4)</sup> Herodot. II. 180.

ولا يفوتنا أن نذكر أن الوجود الإغريقي في مصر ! لم يقتصر على الجنود المرتزقة فقط ، بل شمل إلى جانب هؤلاء فئات أخرى ، مثل التجار ، وكان الفرعون إبسماتيك الأول ، قد بادر بفتح أبواب مصر أمام التجار الأجانب ، ومنهم الإغريق (١). وبعد ازدياد النشاط التجارى للإغريق في مصر ، قام التجار الإغريق بإنشاء مدينة نقراطيس Naucratis التجارى للإغريق في محافظة البحيرة حاليًا ) . وظلت هذه المدينة مركزًا تجاريًا وحضاريًا مهمًا ، إلى أن احتلت الإسكندرية هذه المكانة فيما بعد . وقد تعرضت هذه المدينة لمحنة خلال الثورة التي وقعت في عهد الملك أبريس ضد النفوذ الإغريقي ، ولكنها استردت عافيتها وشهدت المزيد من التوسع والازدهار في عهد الملك أحمس الثاني . وإلى جانب المرتزقة والتجار توافدت على مصر أعداد من ذوى الخبرة في بعض المجالات ، مثل رجال البحرية الذين ساعدوا الفرعون نخاو في بناء الأسطول ، كما ذكر المؤرخ هيرودوت (٢). وكانت مصر أيضًا مثارًا لاهتمام رجال العلم والفلاسفة الإغريق ، فأخذوا في التوافد إليها ، ومن أشهر هؤلاء الفيلسوف طاليس (٦٢٤ - ٢٥ ق.م) ، وأفلاطون ، أما هيرودوت أبو التاريخ فقد زارها في عام طاليس . ٥٥ ق.م ، إبان الحكم الفارسي ، وخصص الكتاب الثاني من مؤلفه للحديث عن مصر .

ولم تقتصر العلاقات بين مصر وبلاد الإغريق قبيل الفتح المقدونى على الأفراد ؛ بل تعدى ذلك لكى تشمل العلاقات بين مصر ودويلات المدن الإغريقية . وما هو جدير بالذكر أنه فى أعقاب ارتقاء الملك الفارسى أرتكسركسيس الأول Artaxerxes عرش الإمبراطورية فى عام ١٤٦٥ - ١٤٤ق.م . سادت الإمبراطورية حالة من الاضطراب . ورغبت الكثير من الولايات فى التخلص من الحكم الفارسى ، وكانت مصر من بين الولايات التى شقت عصا الطاعة (٣). وقاد التمرد فيها أمير ليبى يدعى إيناروس Inaros بين إبسماتيك . الذى نجح فى السيطرة على منطقة غرب الدلتا ، وهرع إلى مدينة أثينا طالبًا مساعدتها فى ثورته ضد الفرس . وتلقيفت أثينا هذا الطلب ، وأبدت حماسة فى مساعدة هذا الثائر ، لأن هذا الموقف يخدم السياسة الآثينية التى كانت على الدوام ترمى إلى بث القلاقل فى أرجاء الإمبراطورية الفارسية ، العدو التقليدى للاغرية .

<sup>(1)</sup> Diodoros, I, 66, 8, 67, 9.

<sup>(2)</sup> Herodot. II. 159.

<sup>(3)</sup> Edda Bresciani; Egypt and the Persian Empire (The Greeks and the Persians) London. 1972. pp. 333. ff.

وقد أرسلت أثينا أسطولاً لمؤازرة إيناروس ، وقكن هذا الثائر بفضل هذه القرة الآثينية ، من تحقيق نصر باهر ، واستطاع أن يدحر الحملة الفارسية التي أرسلت لقمع التمرد . إلا أن الفرس لم يستسلموا للهزيمة ؛ فأرسلوا جيشاً جراراً في عام ٢٥٨ - ٤٥٧ ق.م . وفي هذه المرة قكن الجيش الفارسي من حصار إيناروس وحلفائه الإغريق . ولم يجد إيناروس مناصاً سوى الاستسلام ، حيث جرى إعدامه . أما الإغريق فقد لقى الكثيرون منهم حتفهم ، بينما قكن الباقون منهم من الهروب إلى قوريني ( برقة ) في شكل مهين . وعلى الرغم من المصير الذي حاق برجالهم . لم يتعظ الآثينيون ؛ فبادروا بمد يد المساعدة إلى ثائر آخر يدعي أميرتايوس حاق برجالهم . حالفه الفشل أيضاً ، وقد نعمت مصر بالاستقلال في عهد الأسرات الثامنة والعشرين والتلاثين (١). ولكن في عمام ٢٥٨ ق.م. تولى عسرش الإمبراطورية الفارسية الملك أرتاكسركيس الثالث وقرر إعادة مصر إلى حظيرة الدولة الفارسية. وقكن في عام ٣٤٣ ق.م من هزية ملك مصر نكتبنو الثاني Nectanebo المذي هرب إلى الصعيد ، وعادت مصر مرة أخرى إلى حوزة الإمبراطورية الفارسية (١).

#### الإسكندر الأكبر في مصر:

أبحر الإسكندر في الفرع البلوزي لنهر النيل (٣)، ووصل إلى مدينة منف مقر عبادة الإله بتاح ، وحرص على إظهار احترامه للديانة المصرية ، فقدم القرابين للإله ، وحرص على إبداء احترامه للكهنة ، ومن المرجح أنه توج فرعونًا طبقًا للطقوس المصرية (٤). ومن ناحية أخرى فإنه أراد أن يؤكد كونه رسول الحضارة الإغريقية إلى الشرق ؛ فأقام مهرجانًا رياضيًا وموسيقيًا في منف ، على الطريقة الإغريقية (٥). وبعد أن فرغ الإسكندر من كل ذلك ؛ أبحر في الفرع الكانوبي لنهر النيل ، حتى مصب هذا الفرع عند مدينة كانوب (أبو قير الحالية) ،

<sup>(</sup>١) أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٤٣٨ - ٤٤٠ .

<sup>(2)</sup> Edda Bresciani; op. cit. P. 350.

 <sup>(</sup>٣) في ذلك العصر كان لنهر النيل سبعة فروع ، فيما يتعلق بأسماء هذه الفروع وخط سيرها انظر :
 أبو اليسر فرح . المرجع السابق ص ١٧٧ - ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم نصحى : تاريخ مصر في عصر البطالمة جـ١ . القاهرة ١٩٨٠ ، ص ٢٠ .

<sup>(5)</sup> Arrian. Anab. III. 1.4.

وسار بعد ذلك برا قاصداً مدينة قوريني Cyrene ، وهي مستعمرة بناها الإغريق على ساحل ليبيا ( مكانها الحالي قرية شحات بمحافظة الجبل الأخضر ) . وكانت تابعة للفرس .

وفى أثناء سير الإسكندر بمحاذاة شاطىء البحر المتوسط، لفت انتباهه موقع قرية صغيرة يسكنها الصيادون المصريون، تدعى راقودة Rhacotis ، وتقع قبالتها فى البحر جزيرة صغيرة تسمى فاروس Pharos ؛ فقرر إقامة مدينة فى هذا الموقع، ويأتى ذلك فى إطار رغبته فى تخليد اسمه من خلال إقامة المدن، ومن ناحية أخرى فقد أراد إقامة ميناء يكون قادراً على أن يسلب مدينة صور الأهمية التى تتمتع بها من الناحية التجارية (١). وعهد إلى مهندس يدعى دينوكراتيس Deinocratis بأن يقوم بتخطيط المدينة . وتم إقامة جسر يصل ما بين اليابسة وجزيرة فاروس . وقد حملت المدينة الجديدة اسم الإسكندرية .

وبعد أن قام الإسكندر بوضع حجر الأساس لمدينته الجديدة ، واصل سيره فى اتجاه الغرب . وعندما بلغ مدينة برايتونيون Paraetonion ( مرسى مطروح الحالية ) ؛ التقى وفداً من مدينة قورينى جاء لمبايعته وتقديم الهدايا له (٢). فلم يعد هناك ما يدعوه إلى مواصلة السير إلى قورينى ، وقرر أن يخترق الصحراء جنوبًا إلى واحة سيوة ؛ حيث يوجد معبد الإله آمون . وهر معبد نال شهرة عالمية آنذاك باعتباره من أشهر معابد الوحى فى العالم (٣) ، وقسسد أراد الإسكندر من خلال هذه الرحلة أن يحقق عدة أهداف ، أولها إثبات إنتسابه للإله آمون ، كما أراد من ناحية أخرى أن يسأل الوحى عن مدى نجاح خططه المستقبلية . وكانت رحلة الإسكندر ورفاقه إلى واحة سيوة محفوفة بالمخاطر ، فلم تكن لدى الإغريق خبرة بالسير فى دروب الصحراء . ومن الجدير بالذكر أن بعض المصادر القديمة بالغت فى الحديث عن المعجزات الى صاحبت هذه الرحلة .

عندما بلغ الركب نهاية الرحلة ، تقدم الإسكندر نحو معبد الإله آمون فاستقبله كبير الكهنة قائلاً " أهلاً بابن آمون " ، ودعاه إلى دخول قدس الأقداس ، وكان الإسكندر يرغب في سماع هذا الاعتراف من كبير الكهنة ، ثم دلف بعد ذلك إلى قاعة قدس الأقداس بمفرده . وليس من

<sup>(1)</sup> Grant.M; From Alexander to Cleopatra, The Hellenstic World, London, 1982, p. 37.

<sup>(2)</sup> Jouguet. P; op. cit. p. 29.

<sup>(</sup>٣) عن هذه الرحلة انظر تارن . المرجع السابق ، ص ٨٠ - ٨٤ .

المعروف على وجد التحديد فحوى الحوار الذى دار فى داخل هذه القاعة ، لأن كبير الكهنة أفهم الإسكندر بأن ما دار داخل قدس الأقداس ؛ هو نوع من الأسرار لا ينبغى البوح به للآخرين، ولكن الإسكندر كتب إلى والدته بأنه سوف يخبرها بتفاصيل هذا الحوار عندما يلتقى بها المران ومن ناحية أخرى حرص على أن يخبر رفاقه المقربين ببعض أطراف هذا الحوار ، وبخاصة الجانب الذى يهمه أن يعرفه الآخرون ، فقال لهم أن السؤال الأول الذى ترجد به إلى الوحى هو " من قتل أبى ؟ " فأجابه الوحى قائلاً أنه لا يجوز توجيه هذا السؤال لأن أباك إله فرد الإسكندر قائلاً بأنه يريد معرفة قتلة فيليب ، وكانت إجابة الرحى بأن قاتل فيليب قد نال العقاب الذى يستحقه ، وقد أراد الإسكندر من وراء ترديده لهذا الجانب من الحوار ، أن يزيل الشك الذى كان يراود البعض ، فيما يتعلق بأصابع الاتهام التى راحت تشير إليه هو وأمه أوليمبياس ، حول مؤامرة اغتيال فيليب . كما أن الرحى طمأنه على نجاح خطته المستقبلية لقهر الفرس .

بعد أن فرغ الإسكندر من زيارة سيبوة ، عاد إلى وادى النيل ، وحرص على أن يعلن للجميع عن دخول الحضارة الإغريقية إلى مصر، لكى تكون توأمًا للحضارة المصرية . ولكنه حرص على الإبقاء على النظم الإدارية المصرية القديمة، أما الإدارة المالية فقد عهد بها إلى الإغريق، وجعل على رأس هذه الإدارة مواطن إغريقي من مدينة تقراطيس ، ويدعى كليومينيس Cleomenes ، وأبقى على منف عاصمة لمصر. ومن الناحية الإدارية قسم مصر إلى قسمين هما الرجد البحرى ، والرجد القبلى . وجعل على كل قسم منها حاكمًا من أبناء البلاد.

#### الإسكندر في الشرق:

بعد أن فرغ الإسكندر من تنظيم أحوال مصر ؛ غادرها في عام ٣٣١ ق.م. متجهًا إلى مدينة صور ، تمهيداً للزحف إلى قلب الإمبراطورية الفارسية ، ولم يكن أمام الملك الفارسي بعد أن رفض الإسكندر عرضه السخى ، سوى أن يستعد للمواجهة العسكرية . وقد التقى جيش

 <sup>(</sup>١) لم يقدر للإسكندر أن يرى والدته مرة أخرى ، ققد قضى نحبه في بابل وهو في طريق العودة ،
 ودفنت معه أسرار زيارته لوحى الإله آمون .

<sup>(2)</sup> Bowman, A.K; op. cit. p. 22.

الإسكندر مع الجيش الفارسى فى عام ٣٣١ ق.م. عند جارجميلا Gaugamela (١) ( بالقرب من أربيل عند الموصل الحالية ) . وفى هذه المعركة أحرز الإسكندر نصراً باهراً على الملك دارا الثالث ، الذى ولى الأدبار صوب الشرق ، ويعتبر المؤرخون هذه المعركة واحدة من أهم المعارك فى تاريخ البشرية .

أدرك الإسكندر أن هذا النصر ليس كافيًا لإعلان سقوط الإمبراطورية الفارسية ، مادام دارا الثالث على قيد الحياة ؛ فقرر أن يتتبعه لإلقاء القبض عليه ، إلا أن رجال دارا تخلر عنه ، وطعنه أحدهم تاركين إياه وحيداً يعانى آلام الموت والذل وغدر الرفاق ، وعثر عليه جنود الإسكندر وهو يحتضر في عربته الملكية . فطلب منهم أن يشكروا الإسكندر للمعاملة الطيبة التي قدمها لأسرته التي وقعت في الأسر بعد معركة إسوس (٢). وعندما وصل الإسكندر إلى الموقع كان الملك الفارسي قد فارق الحياة ، فحرص على إظهار احترامه لعدوه حتى اللحظات الأخيرة ، وألقى عباءته الملكية على جثمان دارا ، وأمر بدفنه بطريقة تليق بالملوك ، كما أمر بإلقاء القبض على القتلة لمعاقبتهم (٣).

هكذا سقطت الإمبراطورية الفارسية ، ودخل الإسكندر مدن الفرس العظيمة مثل سوسة ويرسبوليس Perspolis . وصار وهو في سن السادسة والعشرين سيداً على العالم ، ولم ينس الإسكندر وهو في غمرة انتصاراته الهدف الذي خرج من أجله من بلاد الإغريق ، وهو الانتقام لشرف الإغريق الذي دنسه الفرس عند غزوهم لبلاد البونان ، وإحراقهم لمدينة أثينا أعظم مدن الإغريق ، فأمر بإضرام النار في مدينة برسبوليس (ع).

واصل الإسكندر تقدمه في الإمبراطورية الفارسية ، التي كانت حدودها قتد إلى الهند شرقًا . وفي إقليم باكتريا ( أفغانستان الحالية ) تزوج من روكسانا Roxana ابنة حاكم هذا الإقليم (٥). ثم واصل سيره حتى وصل إلى إقليم البنجاب ووادى نهر السند ، وعند هذا الحد

<sup>(1)</sup> Grant. M; op. cit. p. 1.

<sup>(</sup>٢) عندما توفيت زوجة داراً وهي في الأسر ، أمر الإسكندر باقامة جنازة ملكية لها .

انظر : .Plutarch.37

<sup>(3)</sup> Wilcken. U; op. cit. p. 150.

<sup>(4)</sup> Savill. A; op. cit.p. 60.

<sup>(</sup>ه) تذكر المصادر أن روكسانا كانت أجمل سيدة في آسيا بعد ستاتيرا زوجة دارا الشالث ، انظر : Wilcken . U; op. cit. p. 164.

أدركت رجاله حالة من الملل والإعباء؛ فرفضوا أن يطيعوا قائدهم ، وطالبوه بالعودة إلى بلادهم . وعلى الرغم من حالة الإحباط التى سيطرت على الإسكندر من جراء طلب رجاله ؛ فإند اضطر إلى الإذعان لهم (١). وقرر تقسيم قواته في طريق العودة إلى قسمين ، يعود أحدهما عن طريق البر تحت قيادته ، بينما يعود القسم الآخر بحراً ، وعهد إلى أحد رجاله ويدعى نيارخوس Nearchos بهمة قيادة الأسطول الذي أعد لهذا الغرض . وجعل الهنف الرئيسي لهذه المهمة اكتشاف طريق للربط بين الغرب والشرق عن طريق البحر(٢) .

ولم تكن أهداف الإسكندر تقتصر على إيجاد طرق الاتصال بين الشرق والغرب فقط ؛ بل كان يهدف إلى إقامة جسور المحبة والتفاهم بين الشعوب<sup>(٣)</sup> . فتزوج من سيدة شرقية . وأمر رجاله بالزواج من سيدات فارسيات ، وأقيم لهذا الغرض حفل كبير تزوج فيه تسعة آلاف من المقدونيين من سيدات آسيويات <sup>(1)</sup>. ومكث الإسكندر في بابل التي كان يخطط لجعلها عاصمة لإمبراطرريته ، وأخذ يتطلع إلى سماع أخبار الأسطول ، وكانت الاتصالات مع نيارخوس ورجاله قد انقطعت قامًا ، وظن الإسكندر أن الأسطول قد هلك في غياهب المحيط الهندى ، ولكنه فوجى ، بوصول نيارخوس إلى بابل ، وفرح بهذا النبأ فرحًا غامرًا ، واستقيل نيارخوس بحفاوة بالغة ، وراح يستمع باهتمام إلى المعلومات التي جمعها الأسطول خلال الرحلة . وشجعه ذلك على الاستمرار في استكشاف المزيد من المناطق . وكانت بلاد العرب على رأس البلاد التي حظيت باهتمام الإسكندر . فقد أسهبت بعض المصادر في الحديث عن ثروة هذه البلاد (٥).

<sup>(1)</sup> Grant. M; op. cit. p. 4.

<sup>(</sup>٢) راجع : أبر اليسر فرج ، حملات الإسكندر الأكبر وتطور المعلومات الجغرافية عند الإغريق . حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس ، العدد ٢٧ جـ ٢ ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) خالف الإسكندر تعاليم أستاذه أرسطر ، الذى أوصاه بأن يكون قائداً للإغريق ، وطاغبية على الشرقيين . انظر : تارن ، المرجع السابق ص ٨ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) جون جونتر . المرجع السابق ، ص ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٥) عن أهمية الجزيرة العربية كما وردت في المصادر الإغريقية انظر: مليحة الزهراني: علاقة شبه الجزيرة العربية بجاراتها في العصر الهللينيسستي ، سياسياً وحضارياً ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية البنات بالدمام ، ١٩٩٥ – ص ٤ – ١٠ .

#### الإسكندر الأكير وبلاد العرب:

على الرغم من أن الخليج العربى جاء ذكره عند هيكاتيه فى حوالى عام ٥٠٠ ق.م.! إلا أن فكرة الإغريق عن هذا الإغريق ظلت محدودة ، وكانوا يطلقون عليه اسم " الخليج الفارسى " وكانوا يطلقون عليه اسم " الخليج الفارسى ألى تلك الآونة . (١) Persikos Kolpos

انفق الإسكندر الشطر الأكبر من عامد الأخير في الإعداد خطة اكتشاف بلاد العرب ؛ فأمر Thapsa- ببناء أسطول في قبرص وفينيقيا لهذا الغرض ، وتم نقل السفن برا إلى ثابساكوس cus ( بالقرب من دير الزور الحالية ) ، في طريقها إلى بابل<sup>(۲)</sup> . ويذكر أريان أن الإسكندر أمر بإقامة ميناء في بابل لاتخاذه قاعدة للعمليات . وكان هذا الميناء من الضخامة بحيث أنه كان يتسع لما يقرب من ألف سفينة (۳).

وفى إطار الاستعداد لإرسال الحملة الكبرى ؛ بادر الإسكندر بإيفاد ثلاث حملات استكشافية فى عام ٣٢٤ ق.م. وكان هدف هذه الحملات جمع المعلومات عن شواطىء بلاد العرب والجزر المتاخمة لها . وتولى قيادة البعثة الأولى أرخياس Archias ، وهر أحد رجال حملة نيارخوس . ويذكر أريان (1) أن أرخياس وصل حتى جزيرة تيلوس Tylos ( البحرين ) . أما البعثة الثانية فقد تولى قيادتها أندروستثينز Androthenes من ثاسسوس Thasos ، وأعد وقطعت هذه البعثة شوطًا أطول من سابقتها ، فوصلت إل تيلوس وأرادوس Arados ، وأعد قائدها كتابًا ظل يشكل مرجعًا أساسيًا للبحارة على نطاق واسع (٥).

وتولى هيرون Hieron قيادة البعثة الثالثة ، التي بدأت رحلتها من جنوب بابل ، وقكنت من الطراف حول الجزيرة العربية ، والوصول إلى مبناء هيروبوليس Heroopolis في مصر ، حيث استدارت عائدة لتقديم التقارير إلى الإسكندر .

<sup>(1)</sup> Potts, D.T; The Arabian Gulf in Antiquity. p. 2.

<sup>(2)</sup> Strabo. 16. 1. 11.

<sup>(3)</sup> Arrian. 7. 19. 4.

<sup>(4)</sup> Arrian. 7. 20. 7.

<sup>(5)</sup> Potts. op. cit. p. 6.

وبينما انطلقت هذه البعثات الثلاث من بابل ، قامت في نفس الوقت بعثة من الاتجاه المقابل . فقد أمر الإسكندر بقيام حملة بقيادة أناكسيسكراتيس Anaxicrates من مسيناء هيروبوليس في مصر (١) ، للدوران حول بلاد العرب ، إلا أن هذه الحملة لم تتجاوز باب المندب في مدخل البحر الأحمر . وعلى الرغم من ذلك فقد قكنت من جمع معلومات طيبة عن الشواطيء الغربية لبلاد العرب .

ومما هر جدير بالذكر أن الإسكندر كان يؤمن إيانًا راسخًا بأهمية بناء المدن والمستعمرات ، وكان يخطط لإقامة العديد من المستعمرات على شاطىء الخليج العربى . ويوجد دليل على قيام الإسكندر بإنشاء مستعمرة في شمال شرق الجزيرة العربية ، على حدود بلاد الرافدين ، وذكر اثنان من الكتاب القدماء أن الإسكندر دخل إلى بلاد العرب (٢) ، وأقام مدينة حصينة أعدها لسكنى جنوده الذين انتهت مدة خدمتهم . إلا أننا لا نستطيع تحديد موقع هذه المدينة ، ومن المرجخ أنه أطلق عليها اسم الإسكندرية (٣).

وربما كان الإسكندر يرمى من خلال إقامة هذه المدينة ، إلى تحقيق عدة أهداف ، أولها إقامة مركز دفاعى ضد إغارات العرب ، وثانيها إقامة ميناء يمكن اتخاذه قاعدة للعمليات للأسطول الكبير ، الذى كان يجرى بناؤه لغزو بلاد العرب ، أما الهدف الثالث فهو خلق مركز تجارى على رأس الخليج العربى لاستقبال البضائع الوافدة من الشرق .

وعلى الرغم من أن غزو الإسكندر لبلاد العرب لم يتم ، إلا أننا نجد إصراراً من بعض الكتاب القدامى على وقوع هذا الغزو<sup>(1)</sup> ، وربما جاء هذا الخلط بسبب الغزوة الخاطفة التى قام بها الإسكندر أثناء حصاره لمدينة صور ، وأرسل بعدها هدية إلى معلمه ليونيداس من بخور بلاد العرب .

وبينما كانت الاستعدادات لإرسال الحملة الكبرى لبلاد العرب تجرى على قدم وساق ، جرى إقامة حفل كبير في شهر يونيه من عام ٣٢٣ ق.م. على شرف نيارخوس ، الذي تقرر إسناد قيادة الحملة إليه ، وفي اليوم التالي للحفل أصيب الإسكندر بالحمى . وعلى الرغم من

<sup>(1)</sup> Amian. 8.43. 7.

<sup>(2)</sup> Arrian, 7,21.7; Curtius, 10.4.3.

<sup>(3)</sup> Potts. op. cit. p. 7.

<sup>(4)</sup> Pliny, N.H.12, 32, 62, Curtius, 1. Summ, 7. Plutarch, 25, 4, f.

هذا لم تتوقف الاستعدادات لإرسال الحملة ، وحرص الإسكندر على الرغم من مرضه على مناقشة تفاصيل الخطة مع نيارخوس . وفي مساء اليوم العاشر من شهر يونيه عام ٣٢٣ ق.م. أسلم الإسكندر الروح (١) ، ولم يكن قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمره ، بعد أن حكم لمدة إثنى عشر عامًا ونصف ، تعد بحق من أخصب سنوات تاريخ البشرية .

#### العصر الهللينيستي

هو ذلك العصر الذي يمتد ما بين وفاة الإسكندر الأكبر في عام ٣٧٣ ق.م ، وحتى قيام الإمبراطورية الرومانية على يد الإمبراطور أوغسطس في عام ٣١ ق.م (٢). ومما هو جدير باللاكر أن هذا العام شهد أحداث موقعة أكتيوم ، وهي الموقعة التي انتهت بانتصار أوكتافيانوس ( أوغسطس فيما بعد ) على كليوباترة السابعة ملكة مصر ، وآخر سلالة أسرة البطالة . وتلى ذلك انتحار هذه الملكة وسقوط دولة البطالة . وتحول مصر إلى ولاية رومانية . ويسرى تارن Tarn (١) أن هذه الحدود هي مجرد تحديد وضعي بحت ، لأن مظاهر الروح ويسرى تأنت قد أخذت في الظهور من قبل عصر الإسكندر ، كما أن أوغسطس لا يمثل في كثير من النواحي فاصلاً حقيقياً بين عهدين . ودعا يصدق قول تارن من الناحية الحضارية ، لأن الرومان شجعوا على الاستمرار في الأخذ بالنهج الإغريقي في الكثير من المظاهر ، وبالتالي استمرت الكثير من مظاهر الحضارة الإغريقية في شكلها الذي تطورت به خلال العصر الهللينيستي . أما من الناحية السياسية ، فإن عصر أوغسطس يمثل بداية لتغيرات بعيدة المدى . فقد أقلت شمس الممالك الهللينيستية ، وسطعت شمس الإمبراطورية الرومانية التي بسطت سيطرتها على مساحات شاسعة من العمورة .

وكلمة هللينيستى هى لفظة حديثة ؛ استخدمها العلماء لتمييز هذا العصر عن العصر السابق عليه ، أى العصر الهللينى ، الذى سادت قيه الحضارة الإغريقية الكلاسيكية . وترجع بداية استخدام هذا المصطلح إلى أوائل القرن التاسع عشر (2).

<sup>(1)</sup> Hamillon. J.R; op. cit.p. 152.

<sup>(</sup>٢) يطلق الدكتور لطنى عبد الوهاب على هذا العصر اسم العصر المتأغرق أيضًا: انظر: لطنى عبد الوهاب يحيى . دراسات في العصر الهللينيستى ، بيروت ١٩٨٨ ص ١٦ ،

<sup>(</sup>٣) تارن: الحضارة الهللينستية . ترجمة زكى على ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٣ .

المال جون جوستاف درويسون لعب درراً مهماً في صياغته هذا المصطلح في الفترة مابين ١٨٣٠ - ١٨٣٠ (٤) Grant.M; op. cit. intrel. p. XII; Preaux, C; Le monde hellenistique I. 3ed. Paris. : انسطر 1989. pp. 7 ff .

ويركز جرانت (۱) Grant على أهمية العصر الهللينيستى ، فيذكر أنه لا ينبغى أن ننظر إلى العصر الهللينيستى باعتباره مجرد ملحق للعصر الكلاسيكى ، أو مجرد مقدمة للعصر الرومانى ، فهو عصر يتميز بدرجة كبيرة من الثراء والخصوبة على الرغم مما يدين به للعصر السابق عليه .

ولعل مرد هذه الخصوبة الحضارية ، التي يتمتع بها هذا العصر ، إلى أن إمبراطورية الإسكندرية كانت هي البوتقة التي انصهرت فيها الحضارة الإغريقية مع الحضارات الشرقية . ولكن لا ينبغي أن يتبادر إلى اللهن أن الحضارة الإغريقية قد ذابت في خضم الحضارات الشرقية . أو أن الحضارة الإغريقية التهمت الحضارات الشرقية ، واستطاعت أن تمسخها . ولكن الحقيقة أنه على الرغم مما هو معروف من أن المغلوب مولوع بتقليد الغالب فإن العكس هو الذي حدث ، فإن الإسكندر كان محبًا للحضارات الشرقية ، وكان يرى أن الشرقيين جديرون بالإعجاب . وربا شايعه الكثيرون من قومه في هذا الاتجاه . ومن ثم فقد شهد عصر الإسكندر مولد حضارة جديدة ، ذات شخصية مستقلة ، ليست شرقية أو غربية الطبع ، بل عالمية الطابع . لأنها جمعت أفضل ما في هذين العالمين .

وقد شهد الفكر السياسى تطوراً مهماً ، ويمكن القول أنه بوفاة أرسطر انتهت النظرة إلى Cos- الإنسان بوصفه حيوان سياسى (١) ( مدينى ) Political وأصبح الإنسان حيوانًا عالميًا -Polis وأصبح الإنسان حيوانًا عالميًا -Polis ، فقد كان محور الفكر السياسى لدى الإغريق هو نظام دولة المدينة والذي يعيش في كنفه الإنسان الحر ، ويعمل على المحافظة عليه ، أما بعد عصر الإسكندر فإن الإنسان أصبح ينتمى إلى العالم Cosmos ، وقد أعلن الإسكندر في المأدبة التي أقامها في مسدينة أوبيس Opis على نهر دجلة ، أنه يرغب في أن تتحد القلوب ، وأن يلتئم الفرس والمقدونيون في دولة واحدة ، ترتفع فوق مستوى القومية (٣).

<sup>(1)</sup> Grant, M; op. cit. introd.

<sup>(</sup>١) انظر الترجمة العربية لكتاب السياسة لأرسطو: كتاب السياسة لأرسطو، ترجمة الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٩. الباب الأول، الفصل الأول الفقرة التاسعة.

<sup>(</sup>٣) تارن . المرجع السابق ، ص ٨٩ .

وأخذت الفلسفة الرواقية تعمل على تدعيم هذه الفكرة ، ويبدو هذا واضحًا في كتاب المدينة الفاضلة للفيلسوف زينون (١) . وأخذت تتشكل ما يسمى بالنزعة العالمية -Cosmo المدينة الفاضلة للفيلسوف زينون (١٥ . وأخذت تتشكل ما يسمى بالنزعة العالمية ، وهي politanism ، وسادت لغة مشتركة Koine ، وهي اللغة الإغريقية باللهجة الأتيكية ، وهي اللهجة التي كانت سائدة في أوساط المثقفين . ويقول الخطيب المشهور إيسوقراط Isocrates أن الذي يميز الفرد الإغريقي هو التعليم ، وليس الأصل ، وأن أي شخص يتعلم على الطريقة الإغريقية فهو هلليني (١٦) . وطبقًا لهذا المفهوم فإن الشعوب الشرقية التي تشربت الثقافة الإغريقية ، تصبح جزءً من الأمة الإغريقية .

ومن علامات التوحد بين شعوب العالم الهللينيستى ؛ انتشار ديانات بعينها بين شعوب هذا العالم ، مثل عبادة الربة المصرية إيزيس ، والإله سيرابيس Sarapis ، وعبادة الربة الأم ، التى كان موطنها الأصلى في آسيا الصغرى ، والإله السورى أدونيس ، والإله الفارسي ميثرا. كما وجد الإغريق في تراث الشرق الفلسفي ضالته المنشودة ؛ لذا فقد راجت الأفكار التي تبشر بالمحبة ، وتحقيق السكينة للنفس البشرية (٣).

والحقيقة إننا لا نستطيع أن نفهم طبيعة العصر الهللينيستى دون التعرف على الدور الذى قامت به المدن فى هذا العصر . فعلى الرغم من أن الدور السياسى للمدن قد توارى ، وذلك بعد أن أصبحت الأهمية السياسية محورها الدول الكبرى ؛ فإن الدور الحضارى للمدن ظل على درجة كبرى من الأهمية . وعلينا أن نضع فى الحسبان الدور الذى لعبته المدن التى أقيمت فى العصر الهللينيستى ، وحملت أسماء الملوك والملكات ، مثل مدن الإسكندرية وأنطاكية وسلوقيا وأباميا ولاوديكيا وستراتونيكا (1). فقد شكلت هذه المدن مراكز جذب حضارى عظيمة ، وعلى وجه الخصوص مدينة الإسكندرية عاصمة مصر الرائعة .

<sup>(</sup>١) زينون هو فيلسوف فينيقى الأصل عاش فى قيرص حوالى عام ٣٠٠ ق.م. وكان يرى أن الفلسفة الرواقية هى علاج الأزمات العصر ، وهى فلسفة تدعو إلى المساواة بين البشر ، وإلى الزهد فى الدنيا ، وكيح جماح النفس وعدم التكالب على الماديات انظر : يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونائية ، ص ٢٢٣ .

<sup>(2)</sup> Jouguet. P; op.cit. introd. XIII.

<sup>(</sup>٣) سبد الناصري : المرجع السابق ص ١٠٣ .

القديمة، ترجمة إبراهيم نصحى ، القاهرة ١٩٦٧ ؛ ١٩٦٨ الشال : جلاتقبيل داونى . أنطاكية P.M.Frases; Ptolomaic Alexandria. Oxford. 1984. ؛ ١٩٦٧ القديمة، ترجمة إبراهيم نصحى ، القاهرة ١٩٦٧ ؛ Grainger. John. D; The Cities of the Seleukid Syria. Oxford. 1990 .

وأصبح التعاون والتآخى بين المدن المختلفة أمراً شائعًا ، وراحت المدن قنع مواطنتها الشرفية لمواطنى مدن أخرى . وترتب على ذلك أن العلماء والشعراء راحوا يتنقلون بحرية ، ويقيمون فى مدن أخرى غير مواطنهم ، حيث يارسون عطاءهم فى مجال الفكر والتعليم (۱). ومن ملامح العصر الهللينيستى أيضًا انتشار النوادى الاجتماعية ، والجمعيات العلمية التى لا شأن لها بالسياسة . وأصبحت معاهد الجمنازيوم من أهم مراكز العلم ، وهى معاهد لها وظائف اجتماعية ، وكان يرأس كل واحد منها شخص يتمتع بمكانة سامية فى المجتمع (۱) . كما عرف العالم الجامعات ، وكانت أشهر الجامعات آنذاك تلك التى وجدت فى الإسكندرية ويرجامة (۳) .

كما شهد العصر الهللينيستى انتشار المكتبات ، وربا عرف العالم من قبل مكتبات شهيرة، مثل تلك المكتبة التى أقامها أرسطو فى أثينا . إلا أن العصر الهللينيستى شهد قيام مكتبات أخرى كثيرة . مثل مكتبات أنطاكية وبرجامة ورودس وأزمير ، ولكن أعظم مكتبات العالم القديم ، هى تلك المكتبة التى أقامها بطلميوس الأول فى الإسكندرية (٤)، وما لبث البطالمة أن أقاموا مكتبة أخرى فى سيرابيوم الإسكندرية ارتبطت بالمكتبة الأم . وساهمت هذه المكتبة بالإضافة إلى نشاط علماء مدرسة الإسكندرية فى جعل هذه المدينة عاصمة للعلم والثقافة فى العالم ، وتفوقت على مدينة أثينا العريقة . فيما عدا فى مجال الفلسفة ، حيث احتفظت أثينا بمكانتها المعروفة فى هذا المجال .

ومن العلامات البارزة في العصر الهللينيستى ، ازدياد أهمية المكانة التي قتعت بها المرأة. ويتضح هذا بشكل جلى من خلال المكانة التي حظيت بها الأميرات المقدونيات (٥) ، اللاتي كن يقمن بكافة المهام التي كان يقوم بها الرجال في المجال السياسي ، بل وفي قيادة

Moses Hadas; Hellenstic Culture New : عن الحياة الثقافية في هذا العصر بشكل عام انظر (١) عن الحياة الثقافية في هذا العصر بشكل عام انظر (١) York. 1972 .

<sup>(</sup>۲) تارن : المرجع السابق ، ص ۱۰۹ – ۱۰۸ .

<sup>(3)</sup> Jouguet. P; op. cit. intrel. XIII.

<sup>(</sup>٤) عن مكتبة الإسكندرية انظر: مصطفى العبادى . المرجع السابق ، ص ١٥١ - ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) تارن : المرجع السابق ص ١٠٩ .

الجيوش أيضًا ولدينا أمثلة بارزة في شخصيات مثل أرسينوى الثانية ، زوجة بطلميوس الثانى، وكليوباترة الثالثة وكليوباترة السابعة ، آخر ملكات الأسرة البطلمية (١). وبما لا شك فيد أن تلك الحرية التي قتعت بها الأميرات والملكات ، صارت حافزًا للنساء الأخريات نحو مزيد من الانطلاق . وبخاصة بعد أن نالت النساء قسطًا أكبر من التعليم ، فعادت المرأة إلى الظهور كشاعرة أو أديبة ، ولعبت دورًا أكبر في الحياة الاجتماعية ، من خلال الأندية والجمعيات .

وفى ظل الحضارة الهللينيستية لم تعد بلاد الإغريق قمثل مركز الثقل الحضارى ، بل انتقل هذا المركز إلى بلدان الشرق الأدنى ، مهد الحضارات العريقة ، وأخذ الإغريق يتدفقون على بلدان الشرق الأدنى ، وقد حرص خلفاء الإسكندر الذين أقاموا عالك فى الشرق الأدنى على تشجيع الإغريق على الهجرة إلى الممالك الجديدة . لأنهم كانوا يهدفون على إضفاء الطابع الإغريقي على دولهم (٢) .

تلك إطلالة سريعة على أهم الملامح الحضارية للعصر الهللينيستى ، أما الملامح السياسية لهذا العصر فهى قيام العديد من الدول ، أكبرها مملكة البطالمة فى مصر ، ومملكة السلوقيين التى تركزت ممتلكاتها فى سوريا وبلاد الرافدين ، بالإضافة إلى مملكة مقدونيا ، وسوف ينصب اهتمامنا فى الصفحات التالية ، على دراسة دولتى البطالمة والسلوقيين ، لأن هدف هذا الكتاب هر دراسة تاريخ الشرق الأدنى فقط ، أما دولة مقدونيا فإننا سوف نعرض لها فى إطار حديثنا عن تاريخ الدولتين السابقتين .

<sup>(</sup>١) عن الدور الذي لعبته الأميرات والملكات اللاتي حملن اسم كليوباترة انظر:

Whiteborne. J; Cleopatras, London and New York. 1994.

<sup>(</sup>٢) سيد الناصرى : المرجع السابق ص ١٠٤ .

# الفصل الثانى دولة البطالمة

#### مؤتمر بابل:

كانت المشكلة التى واجهت القادة المقدونيين في بابل بعد وفاة الإسكندر (١)، هي ولاية العرش. فقد مات الإسكندر دون وريث، وكانت زوجته روكسانا لم تضع جنينها بعد، وكان له أخ غيير شقيق، يدعى أرهيدابوس Arrhidaeus، كان مريضًا بالصرع. ويقال أن الإسكندر حين سأل على فراش الموت لمن يؤول العرش ؟ قال " للأقوى "(٢) . وهي إجسابة غامضة أوقعت القادة المقدونيين في كثير من الحيرة . وطبقًا للتقاليد المقدونية فإن إعلان الملك الجديد هو شأن من شئون الجيش .

اختلفت قادة الجيش حول هذا الأمر ، ومما هو جدير بالذكر أن رجال الفرسان الذين كانوا قد تشبعوا بفكر الإسكندر ، حول المساواة بين البشر ، تحمسوا لفكرة الانتظار حتى تضع روكسانا جنينها ، والمناداة به ملكًا في حال كونه ذكرا ، أما المشاة المتعصبون ذوى النظرة الضيقة ، فقد رأوا أن أرهيدايوس أحق بالعرش ، لكونه مقدونيا خالصا ، على الرغم من مرضه ، وكاد الاشتباك أن يقع بين الفرق المختلفة في بابل ، وقد سارع يومينيس Eumenes سكرتيسر الإسكندر بتقديم اقتراح ، ما لبث أن لقى قبولاً لدى الأطراف المختلفة ، ويقضى هذا الاقتراح بأن يتولى أرهيدايوس العرش تحت اسم فيليب ، على يكون من حق جنين روكسانا مشاركته العرش إذا كان ذكراً (٣) .

<sup>(</sup>١) عن مؤتمر ومشكلة وراثة العرش انظر : ابراهيم نصحي ، المرجع السابق جـ ١ ، ص ٤٥ - ٤٩ .

<sup>(2)</sup> Diod. XVII. 117.

<sup>(3)</sup> Walbank, F.W, The Hellenistia World. London, 1992, P. 48.

كما تقرر في مؤتر بابل تعيين برديكاس Perdicas وصيا على العرش . ومما هو جدير بالذكر أن الإسكندر وهو يحتضر ، أعطى برديكاس خاتم الملك لكى يختم به الأوامر الملكية ، لذلك كان هذا القائد يرى أنه أعلى مرتبة من باقى القادة (١). وقد اتخذ برديكاس من بابل مقرا له . أما ولايات الإمبراطورية فقد تقرر تقسيمها بين كبار قادة الجيش ليقوموا بادراتها باسم البيت المائك ، فتولى بطلميوس بن لاجوس ولاية مصر ، وعين أنتيجونوس Antigonos مشرقًا على آسيا الصغرى ، ولاوميدون Laomedonos على سوريا . وأسند إلى أنتيباتروس مشرقًا على آسيا الضغرى ، ولاوميدون Laomedonos على سوريا . وأسند إلى أنتيباتروس إليهم ولايات أخرى . وقبل أن يبارح القادة بابل ، وضعت روكسانا ذكرا ، أطلق عليه اسم الإسكندر الرابع ، وتقرر أن يشارك فيليب أرهيدايوس في العرش (٢).

### دولة البطالة - عصر القوة:

#### بطلميوس الأول ( سوتير ) ٣٢٣ - ٢٨٤ ق.م :

ينتمى بطلميوس إلى إحدى العائلات المقدونية النبيلة (٣)، وكان أكبر من الإسكندر ببضعة أعوام، وبعد من أصدقائه المقربين، فقد لازمه في المنفى في أبيروس حين تعرض الإسكندر وأمه أوليمبياس لغضب فيليب، وتقرر نفيهما من مقدونيا. وعاد بطلميوس إلى الوطن مع الإسكندر بعد انتهاء النفى، ولازم الإسكندر منذ ذلك الحين، وقد أبلى بلاء حسنا في كل المعارك التي خاضها، مما أهله لكى يصبح عضواً في مجلس الحرب الأعلى، وقد حرص بطلميوس على تسجيل مذكراته، في أثناء مشاركته في حملات الإسكندر، وعلى الرغم من عدم وصول هذه المذكرات إلينا، إلا أننا عرفنا محتوياتها من خلال مصادر أخيى(٤).

<sup>(1)</sup> Diod. XVIII.4.

<sup>(</sup>٢) سيد الناصري : المرجع السابق ، ص ٩٧ .

Walter M. Ellis, : Ptolemy of Egypt. London. New : عن بطلم يسكل عبام انظر (٣) York.

<sup>(</sup>٤) اعتمد عليها أريان في كتابه عن حملة الإسكندر Anabasis

ومن الواضح أن بطلميوس كان يطمح إلى الحصول على ولاية مصر ، وهذا ما يبدر من خلال التفاصيل التى أوردها عن هذا البلد فى مذكراته ، فقد أدرك بفطئته أن مصر سوف تكون بمنأى عن الصراعات التى ستدور بين قادة جيش الإسكندر ، كما أنها تتمتع بخيرات تكنه من إقامة دولة وطيدة الأركان .

وصل بطلميوس إلى مصر بعد خمسة شهور من وفاة الإسكندر . فوجد كليومينيس النقراطيسى الذى كان الإسكندر قد عينه مشرفًا على الشئون المالية ، وقد انفرد بالسلطة على البلاد . مما أثار حفيظة بطلميوس ، لأنه يعرف بأمر الصداقة التى تربط ما بين برديكاس وهذا الرجل ، فأخذ يتحين الفرصة للتخلص منه . وقد واتته تلك الفرصة عندما راح يتلقى شكارى من الأهالى من الإجراءات المالية التى طبقها كليومينيس ، فأمر بإعدامه ، ومصادرة ممتلكاته (١).

بعد أن تخلص بطلميوس من تلك العقبة الكأداء ، والتي كانت تتمثل في كليومينيس النقراطيسي ، راح يعمل على تدعيم مكانته في مصر ، وتأمين حدود الولاية ، وفي هذا الإطار استجاب لطلب قوريني ، وهي مستوطنة إغريقية تقع على حدود مصر الغربية ( في ليبيا الحالية ) ، وكانت قد استنجدت به من أجل وضع حد للاضطرابات التي كانت تعاني منها ، فبادر بإرسال قوة تمكنت من الاستيلاء على هذه الولاية ، وضمها لمصر في عام ٣٢٢ ق.م. راح برديكاس الوصى على العرش المقدوني ، يراقب سلوك الولاة بكثير من الشك والريبة ، فقد أخذت النوازع الاستقلالية لديهم تطل برأسها . وبدا سلوك بطلميوس اتجاهًا واضحًا نحو الاستقلال ، وبخاصة بعد قيامه بإعدام كليومينيس النقراطيسي ، وتوسيع حدود ولايته غربًا . ومن ناحية أخرى ، لم يكن الولاة أقل توجسًا في نظرتهم إلى برديكاس (٢). وفسروا الكثير من تصرفاته على أنها رغبة منه في الاستحواذ على العرش المقدوني . وكان معروفًا عنه رغبته في الزواج من كليوباترة شقيقة الإسكندر ، فسارعوا إلى عقد محالفة معروفًا عنه رغبته في الزواج من كليوباترة شقيقة الإسكندر ، فسارعوا إلى عقد محالفة ضده ، وشارك بطلميوس في هذا الحلف .

<sup>(</sup>١) عن موقف بطلميوس من برديكاس راجع : لطني عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص ١١٦ - ١١٧٠.

<sup>(2)</sup> Walbank. op. cit. p. 49.

لم يلبث بطلميوس أن أقدم على خطوة أخرى ، أدت إلى زيادة شكوك برديكاس ومخاوفه منه ، وكان قد تقرر في مؤقر بابل تحنيط جثمان الإسكندر على يد أطباء مصريين ، على أن يرسل بعد ذلك إلى مقدونيا لدفنه هناك . وحاول بطلميوس آنذاك إقناع باقى القادة بأن الإسكندر كان يرغب في أن يدفن في واحة سيوة ، في مصر في رحاب معبد الإله آمون . إلا أن القادة رفضوا الاستماع إلى هذه الفكرة . لكن بطلميوس بيت النية على تنفيذ فكرته ، فقام بالاتفاق مع الضابط الذي أسندت إليه مهمة قيادة جنازة الإسكندر ، وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام هذا الضابط بتغيير خط سير الجنازة ، فاتجه بها إلى جنوب سوريا حيث سلم الجثمان إلى رجال بطلميوس . وتم دفن الجثمان في منف في البداية ثم نقل إلى الإسكندرية بعد ذلك . وكان بطلميوس يرمى من وراء هذه الخطوة إلى جعل مصر عاصمة للإمبراطورية بعد ذلك . وكان بطلميوس يرمى من وراء هذه الخطوة إلى جعل مصر عاصمة للإمبراطورية المقدونية ، لأنها الولاية التي تحوى قبر مؤسس هذه الإمبراطورية . الذي ارتفع في نظر الإغريق إلى مرتبة التقديس (١).

أكدت هذه الخطوة شكوك برديكاس تجاه بطلميوس ، فقرر أن يضع حداً لطموح هذا الوالى، وفي ربيع عام ٣٢١ ق.م. سار على رأس قواته قاصداً مصر . إلا أنه فشل في عبور الفرع البلوزى لنهر النيل (٢)، وكان مكروها من جنوده ، فشاروا عليه وقتلوه . وبعد مقتل برديكاس اجتمع القادة المقدونيون في تريابارادبسوس Triparadisos لإعرادة تنظيم الإمبراطورية المقدونية (٣). ويمقتضى الاتفاق الذي وقع عليه القادة ، تم تعيين أنتيباتروس خلفًا لبرديكاس ، في منصب الوصاية على العرش المقدوني ، على أن يتخذ من مقدونيا مقراً له ، فاتجه إلى مقره مصطحبًا فيليب أرهيدايوس والإسكندر الرابع ، واستمر أنتيجونس واليًا على فريجيا (في آسيا الصغري) ، وكذلك الحال بالنسبة للوسيماخوس الذي ظل في منصبه،

<sup>(</sup>۱) يمكننا أن نتفهم أهمية هذه الخطوة التي أقدم عليها بطلميوس إذا ما عرفنا أن يومينيس استولى على خيمة الإسكندر ، واحتفظ بها كتعويذة تجلب له الحظ ، وادعى أن روح الإسكندر ما تزال كامنة في هذه الخيمة ، انظر : آيدرس بل : مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي . ترجمة عبد اللطيف أحمد على . يروت ١٩٨٨ ، ص ٤٢ - ٤٣ .

<sup>(2)</sup> Bowman, A.K; Egypt after the Pharaohs. London. 1986. P. 22.

<sup>(3)</sup> Preaux. C; op. cit. p. 130; Errington. R.M, From Babylom to Triparadeisos 323 - 320 B.C. J.H.S. 90. 1970. pp. 49-77.

واليًا على تراقيا ، كما تم الاعتراف بمكانة بطلميوس فى مصر وبرقة (قورينى) ، أما سلوقس الضابط الذى أقدم على قتل برديكاس فقد منح ولاية بابل .

عقب وفاة أنتيباتروس في عام ٣١٩ ق.م. تقفرر إسناد منصب الوصاية على العرش إلى تائد آخر من رجال الإسكندر ، ويدعى بوليبرخون Polyperchon ، مما أثار حفيظة كاسندروس Casandros ابن أنتيباتروس ، الذى كان يرى أنه الأحق بهذا المنصب ، فراح يثير القلاقل في وجه الوصى الجديد ، وقكن من الحصول على تعاطف كل من أنتيبجونس وبطلميوس . وكان هذا الأخير يطمع في الاستيلاء على الجزء الجنوبي من سوريا ، وهو الإقليم الذي يعرف باسم جوف سوريا Coel Syria ، ويشمل فلسطين وجنوب سوريا وفينيقيا (١١) . فضلاً للأهمية التي يمثلها هذا الإقليم ، من الناحية الاستراتيجية لمصر . فضلاً عما يحتويه من موارد خام ، كانت ضرورية لتحقيق رغبة بطلميوس في بناء أسطول بحرى ، يمكنه من جعل مصر تلعب دوراً فعالاً في منطقة بحر إيجة . كما كان هذا الإقليم يتحكم في طرق التجارة التي تأتي من الشرق ، وتصب في البحر المتوسط .

أخذ بطلميوس بخطط للاستيلاء على إقليم جوف سوريا ، وانتهز فرصة وفاة أنتيباتروس ( الوصى على الإمبراطورية ) ، والاضطرابات التى أعقبت هذه الوفاة ، وقام بالانقضاض على هذا الإقليم ، وضمه إلى مصر ، ومن ناحية أخرى فإن أنتيجونس كان يسعى إلي فوض هيمنته على سائر أنحاء آسيا الصغرى ، لذا سارع بإرسال قوات لمساعدة كاسندروس ابن إنتيباتروس ، في صراعه مع بوليبرخون ، الذي خلف أنتيباتروس في منصب الوصاية .

لم تكن عائلة الإسكندر بمنأى عن هذا الصراعات ، فقد انحاز فيليب أرهيدايوس وزوجته الطموحة يورديكي Eurydike ، إلى كاسندروس بسبب كراهيتهم الإوليمبياس أم الإسكندر ، الله كانت تؤيد بوليبرخون ، مما دفعها إلى التآمر عليهما ، وقتلهما في عام ٣١٧ ق.م. أما روكسانا وابنها الإسكندر الرابع فقد أصبحا في قبضة كاسندروس ، الذي نجح في السيطرة على مقدونيا بعد فرار بوليبرخون (٢). وفي الشرق تمكن أنتيجونس من اجتياح آسيا الصغرى، وأخذ يحلم بإحياء إمبراطورية الإسكندر ، واتجه إلى بابل حيث كان سلوقس يشغل

<sup>(</sup>١) مصطفى العبادى : المرجع السابق ، ص ٣٤ .

<sup>(2)</sup> Jouguet. P; op. cit. p. 142.

منصب الوالى ، وأخذ بعامله كما لو كان أحد أتباعه ، وأطلق على نفسه لقب ملك آسيا . فاضطر سلوقس إلى الهرب إلى بطلميوس فى مصر ، لكى يطلب مساعدته فى استعادة مكانته فى بابل (١)، وقد أبدى بطلميوس استعداداً طيبًا لمساعدة سلوقس ، وعينه قائداً لأسطول مصر فى البحر المتوسط ، مما أدى إلى إثارة غضب أنتيجونس ، فقام بالهجوم على إتليم جوف سوريا فى عام ٣١٥ ق.م. واضطر بطلميوس إلى الاتسحاب من هذا الإقليم .

واصل أنتيجونس زحفه على ساحل سوريا ، فوصل حتى مدينة غزة ، وفى تلك الأثناء استولى بطلميوس على جزيرة قبرص ، لكى يتخذ منها قاعدة تمكنه من الهجوم على قوات أنتيجونس فى سوريا . وقد أثار سلوك أنتيجونس وطموحاته المخاوف لدى باتى القادة ، لذلك فقد سعوا إلى إقامة حلف ضم كل من بطلميوس ولوسيماخوس وكاسندروس ووجهوا إندارا إلى إنتيجونس مطالبين إياه بالتنازل عن الأراضى التى استولى عليها مؤخرا ، وإعادة سلوقس إلى مقر ولايته فى بابل ، والانسحاب من جوف سوريا ، والاعتراف بسلطة كاسندروس فى بلاد اليونان ومقدونيا ، ولكن أنتيجونس رفض هذا الإنذار، وأخذ يعمل على تحريض المدن اليونانية ضد كاسندروس ، وأعلن أنه يسعى إلى منح هذه المدن حريتها واستقلالها .

وفى عام ٣١٢ ق.م. توجه بطلميوس على رأس قواته لاستعادة إقليم جوف سوريا ، الذى كان يتولى إدارته ديمتريوس Demetrios ابن أنتيجونس . ونجح بطلميوس فى مهمته ، والحق الهزيمة بديمتريوس (٢) ، ولعب سلوقس دوراً بارزاً فى تحقيق هذا الانتصار ، فكافأه بطلميوس بأن زوده بقوة لكى يتمكن من استعادة مركزه فى بابل . ولكن فى عام ٣١١ ق.م. عاد ديمتريوس لكى يشأر لهزيمته ، ولحق به أبوه ، مما أضطر بطلميوس إلى الانسحاب مرة أخرى . وفى هذا العام أيضًا شق أوفيلاس Ophellas حاكم قورينى عصا الطاعة ، وأعلن استقلاله بهذا الإقليم .

وعندما ضاق القادة ذرعًا بهذه الحروب المتوالية ، قرروا أن يضعوا حدًا لها ، وجدوا أنه من الأفضل الإذعان لمطالب أنتيجونس وولده ديمتريوس . وفي المقابل وافق أنتيجونس على بقاء كاسندروس حاكمًا على مقدونيا ، ولوسيماخوس حاكمًا على تراقيا ، وأن يظل بطلميوس

<sup>(1)</sup> Jouguet.P; op. cit. p. 147.

<sup>(2)</sup> Jouguet.P; op. cit. p. 149.

حاكمًا على مصر ، بشرط تخليه عن جوف سوريا ، وساحل فينيقيا - واضطر بطلميوس إلى الرضوخ لهذا الاتفاق على مضض . ومما يستلفت النظر أن هؤلاء القادة ، وقعوا اتفاقهم باسم الملك الطفل الإسكندر الرابع ، الذى نص الاتفاق أيضًا ، على أن يتولى عرش مقدونيا ، بعد أن يبلغ سن الرشد . غير أن كاسندروس بادر بقتل هذا الطفل قبل مضى عام من توقيع الاتفاق ، خرقًا من أن يضطر إلى التنازل عن سلطاته للإسكندر الرابع (١). وكان قد سبق له تسليم أوليمبياس أم الإسكندر إلى أعدائها الذين قاموا بالإجهاز عليها .

أخذ بطلميوس يعمل على بناء قوته البحرية ، وتدعيم مكانته ، فقام فى عام ٣٠٩ ق.م. بالإستيلاء على منطقة ليكيا Lycia . فى آسيا الصغرى ، وجزيرة كوس Cos فى بحر إيجه، وفى العام التالى قام بالاستيلاء على مجموعة جزر الكيكلاديس Cyclades ، التى تتمتع عوقع مهم فى مدخل بحر إيجه ، وذلك تحت دعوى تحريرها من أنتيجونس ، وراح يتدخل فى شئون بلاد اليونان ، وبات تدخله فى هذه المنطقة يشكل تهديداً لنفوذ كاسندروس . وفى هذا العام نجح ماجاس Magas ابن زوجة بطلميوس فى استعادة قورينى ، وعينه بطلميوس نائباً له فى هذه الولاية .

ولكن فى عام ٣٠٦ ق.م. تلقى بطلميوس لطمة قاسية ، بالقرب من قيرص ، على يد دعتريوس الذى تمكن من إلحاق هزيمة ثقيلة ببطلميوس . ومما هو جدير بالذكر أن خلفاء الإسكندر بعد هذه الموقعة اتخذوا لأنفسهم لقب ملك ، وكان البادىء بالإقدام على هذه الخطوة هو أنتيجونس ، ولم يلبث بطلميوس أن حذا حذوه (٢). وتبعه الآخرون .

ولم يكتف أنتيجونس بهذا الانتصار العسكرى الذي أحرزه على بطلميوس ، بل أخذ يسعى إلى شن حرب اقتصادية ضده ، فطلب من جزيرة رودس أن تقطع علاقاتها الاقتصادية مع الإسكندرية ، إلا أن رودس التي كانت تعتبر مصر من أقوى عملائها التجاريين (٣) ، رفضت هذا الطلب ، فسارع بإرسال ابنه ديتريوس لحصارها ، وقكنت الجزيرة من الصمود أمام

<sup>(</sup>١) مصطفى العبادى: المرجع السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(2)</sup> Walbank, op. cit. p 55.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff.M; The Social and Economic History of the Hellenstic World. Oxford, 1941, p. 15.

الحصار بفضل مساعدة بطلميوس لها ، واعترافًا منها بهذا الفضل ، قررت رودس رفع بطلميوس إلى مصاف الآلهة . وأطلقت عليه لقب الإله المنقذ Soter في عام ٣٠٥ ق.م. وهو اللقب الذي عرف به بطلميوس فيما بعد(١) .

وفى عام ٣٠٣ ق.م. عاد القادة من جديد إلى إقامة تحالف ضد أنتيجونس، واستغل بطلميوس إنشغال القادة فى ترتيب حساباتهم، فزحف بقواته بهدف استعادة جوف سوريا، ولكن سرعان ما سرت شائعة مؤداها أن أنتيجونس نجح فى سحق أعدائه، وأنه فى طريقه إلى سوريا، فأسرع بطلميوس بالانسحاب من جوف سوريا. ولكن الحقيقة كانت خلاف ذلك تمامًا، فقد نجح الحلفاء فى إلحاق هزيمة منكرة بأنتيجونس فى موقعه إبسوس Ipsos فى عام ٣٠١ ق.م. وكانت آسيا الصغرى هى المسرح الذى شهد أحداث هذه المعركة. وفى هذه الموقعة خر أنتيجونس صريعًا، وفر ابنه ديمتريوس (٢).

وهكذا وضعت معركة إبسوس نهاية لآخر محاولة لإحياء إميراطورية الإسكندر. وجلس القادة المنتصرون لإعادة تقسيم الإمبراطورية ، فقرروا تثبيت مكانة كاسندروس فى مقدونيا وبلاد اليونان ، وأصبحت آسيا الصغرى من نصيب لرسيماخوس ، وسوريا وبابل من نصيب سلوتس ، أما بطلميوس فقد قرروا الاعتراف بمكانته فى مصر فقط ، على أن يتم انتزاع جوف سوريا منه ، وضمها إلى ممتلكات سلوقس عقابًا له على موقفه المتخاذل إبان حربهم مع أنتيجونس ، لأنه لم يبادر بتقديم المساعدة لهم ، بل استغل إنهماكهم فى الحرب لتحقيق مكاسب شخصية . وقد رفض بطلميوس هذا القرار ، وقسك بسيادته على جوف سوريا ، وهو الأمر الذى سيفضى إلى قيام نزاعات طويلة الأمد بين دولة البطالة فى مصر ، والدولة السلوقية فى سوريا وبابل ، ولم يشأ سلوقس أن يدخل فى نزاع مع بطلميوس لأنه كان مايزال يشعر بالعرفان تجاهه ، نظرًا للمساعدة التى قدمها له لاستعادة مركزه فى بابل .

وعلى الرغم من فرار ديمتريوس بعد هزيمة إبسوس ، إلا أنه آثر ألا يبتعد عن مسرح الأحداث ، وعندما توفى كاسندروس ، نجح ديمتريوس فى الاستيلاء على عرشه فى مقدونيا ، عا أثار حنق القادة الآخرين، فسارع لوسيماخوس باقتحام مقدونيا فى عام ٢٨٨ – ٢٨٥ق.م.

<sup>(1)</sup> Preaux. C; op. cit. p. 133.

<sup>(2)</sup> Jouguet.P; op. cit. p. 158.

وفى نفس الوقت تمكن سلوقس من إلقاء القبض على ديمتريوس فى عام ٢٨٥ ق.م ، وبقى فى الأسر حتى مات فى عام ٢٨٣ ق.م. ثم تلى ذلك قيام صراع بين لوسيماخوس وسلوقس ، وقد حسم سلوقس الموقف لصالحه .

أخذ سلوتس يحلم بارتقاء عرش مقدونيا ، موطنه الأصلى ، غير أن الأيام حملت له مفاجأة لم تكن فى الحسبان . وكان بطلميوس هو مصدر هذه المفاجأة ، فقد قام بطلميوس باستبعاد ابنه الأكبر بطلميوس الصاعقة Keraunos ، من وراثة العرش ، ووقع اختياره على الابن الثانى ، لكى يكون ولى عهده ، وبادر بإشراكه معه فى الحكم ، وقد انفرد هذا الابن بالعرش فى عام ٢٨٤ – ٢٨٣ ق.م. بعد وفاة أبيه . وقد استشاط بطلميوس الصاعقة غضبًا ، وفر إلى بلاد اليونان فى البداية ، ثم لجأ إلى سلوقس لكى يساعده (١) .

أبدى سلوقس استعداداً طيبًا لمعاونة بطلميوس الصاعقة ، وقكن من الانتصار على لوسيماخوس ، وأخذ يستعد لإعلان نفسه ملكًا على مقدونيا ، إلا أن بطلميوس الصاعقة تنكر له ، ودبر مؤامرة أودت بحياته ، وراح يتطلع إلي تولى عرش مقدونيا (٢). وقبل الجنود هذا الأمر ونادوا ببطلميوس الصاعقة ملكًا على مقدونيا ، بينما خلف سلوقس على العرش ابنه أنطيوخوس الأول .

لم يهنأ بطلميوس الصاعقة على عرش مقدونيا ، لفترة طويلة ، إذ تعرضت حدود المملكة إلى هجوم القبائل الكلتية ، وفقد حياته وهو يدافع عن حدود علكته الشمالية . واضطربت أجوال العرش المقدوني لبعض الوقت ، حتى لاح في الأفق أنتيحونس ابن ديمتريوس ، وتحالف مع أنطيوخوس الملك السلوقي ، وتمكن الاثنان من هزيمة القبائل الكلتية في آسبا الصغرى ، ثم اتجه أنتيجونس بعد ذلك إلى مقدونيا وأعلن نفسه ملكًا في عام ۲۷۷ ق.م.

وهكذا أسفرت الحروب الكثيرة ، التى شهدها عالم ما بعد الإسكندر ، عن ظهور ثلاث عالى كبيرة على رأس كل منها ملك قوى . ففى الدولة السلوقية فى بابل وسوريا كان على العرش الملك أنطيوخس الأول ، وفى مقدونيا أنتيجونس الثانى الذى عرف باسم جوناتاس Gonatas . وفى مصر كان يجلس على العرش بطلميوس الثانى فيلادلفوس (٣).

<sup>(</sup>١) إبراهيم نصحى : المرجع السابق جـ ١ ، ص ٩٧ .

<sup>(2)</sup> Preaux. C; op. cit. p. 136.

<sup>(3)</sup> Preaux. C; op. cit. p. 136.

## بطلميوس الثاني فيلادلفوس ٢٨٤ - ٢٤٦ ق.م. :

هر ابن بطلميوس الأول من زوجته الثالثة . وتجدر الإشارة إلى أن بطلميوس الأول كان ز تزوج في المرة الأولى ، من سيدة فارسية ، نزولاً عن رغبة الإسكندر ، ثم طلقها وتزوج م يورديكي Eurydike ، ابنه القائد لوسيماخوس ، التي أنجب منها ابنة بطلميوس الصاعقة أما الزوجة الثالثة فهي برنيكي Berenike ، التي أحبها وترك من أجلها زوجته السابقة وهي التي أنجبت له ولذا وابنة (١) ، وقد أشرك معد الابن في العرش ، كما سلف القول ، أ, الابنة فهي أرسينوي الثانية .

تولى بطلميوس الثانى العرش بعد وفاة أبيه ، وكان فى الخامسة والعشرين ، ولم يك بطلميوس جنديًا كما كان الحال بالنسبة لوالده ، بل نشأ محبًا للترف والحياة الناعمة ، وكا يحب العلم والثقافة إلى حد كبير ، وقد تزوج من أرسينوى الأولى Arsinoe ، ابنة القائ التيباتروس ، وأنجب منها ولدين وابنه واحدة . والابن الأكبر هو سيجلس على العرش به أبيه، أى بطلميوس الثالث . أما أرسينوى شقيقه بطلميوس الثانى فإنها كانت قد تزوجت م القائد لوسيماخوس ، وبعد وفاة زوجها ، تزوجت من أخيها غير الشقيق ، بطلميوس الصاعقة، بعد أن صار ملكًا على مقدونيا ، إلا أنه غرر بها ، وقام بقتل أبنائها م لوسيماخوس . فسارعت بالفرار إلى الإسكندرية ، لكى تحتمى بشقيقها بطلميوس الثانى مل لوسيماخوس . فسارعت بالفرار إلى الإسكندرية ، لكى تحتمى بشقيقها بطلميوس الثانى مل مصر . الذى استقبلها هو وزوجته أرسينوى الأولى ، إلا أنها أخذت تعمل على الإيقاع بو شقيقها وزوجته ، ونجحت مساعيها ، فقام بطلميوس بنفى زوجته إلى مدينة قفط toptos في صعيد مصر (٢) . وعلى الرغم من أن شقيقته أرسينوى الثانية كانت أكبر منه سنًا ، إن تزوجها ، وعرفا معا باسم الإلهين الأخرين Adelphoi ، وعلى الرغم من أن زواج الأخرك كان أمرا مكروهًا لدى الإغريق ، فإن بطلميوس برر إقدامه على هذه الخطوة ، بأنه باعتبا، كان أمرا مكروهًا لدى الإغريق ، فإن بطلميوس برر إقدامه على هذه الخطوة ، بأنه باعتبا، حاكمًا لمصر ، فإنه يسير على نهج الغراعنة ، الذين درجوا على الزواج من شقيقاتهم .

وبعد وفاة أرسينوى الثانية ، تقرر رفعها إلى مصاف الآلهة ، وإقامة عبادة خاصة بها باسم الربة المحبة لأخيها " فيلادلفوس " Philadelpos ، وهو ذات اللقب الذي عرف باسم الربة المحبة لأخيها "

l) Walter M. Ellis, op. cit. p

<sup>2)</sup> C.A.H. VII. p. 703.

بطلمیوس الثانی فیما بعد ، کما هو لو کان مقدراً لهذا الرجل أن یظل أسیراً لشقیقته حتی بعد وفاتها ، وإمعاناً فی تکریم أرسینوی أطلق اسمها علی إقلیم الفیوم (۱).

وقد احتفل بطلميوس بجلوسه على العرش في مهرجان ضغم ، حضرته وفود من كافة أرجاء العالم الهللينيستى . وبعد عهد بطلميوس فيلادلفوس بحق أزهى فترات تاريخ مصر في عصر البطالمة . وبعزي إلى هذا الملك غالبية النظم الإدارية ، التي سارت عليها مصر في العهود التالية (٢). كما بلغت مدينة الإسكندرية أوج عظمتها ، فقام فنار الإسكندرية الشهير شامخًا ، على جزيرة بالقرب من جزيرة فاروس ، وازدهرت دار العلم Mousion ، التي حرص بطلميوس فيلادلفوس على أن يجلب لها العلماء والفلاسفة من كافة أرجاء العالم، كما حظيت مكتبة الإسكندرية العظيمة باهتمام بالغ ، وجرى تزويدها بالكتب من كافة أرجاء المعمورة ، ولم يكتف علماء الإسكندرية بتجميع الكتب فحسب ؛ بل نشطت حركة ترجمة الكتب غير اليونانية ، ومن أشهر ما تم ترجمته في عهد فيلادلفورس ، التوراة وهي الترجمة المعروفة باسم الترجمة السبيعينة Septuagint ، ومن أللك على إقامة سبعين من رجال الدين اليهود بترجمتها (٣). وإلى جانب ذلك فقد حرص الملك على إقامة حديقة للحيوان ، وضع فيها كل ما هو غريب من الطيور والحيوانات ، وهي أمور تعكس كلها حب فيلادلفوس للعلم ، وعلى وجد الخصوص علم الجغرافيا والتاريخ الطبيعي .

وإذا ما عدنا إلى إلقاء نظرة على الأحوال السياسية ، في العالم الهللينيستى ، فإننا نجد تعارضًا واضحًا في أهداف الدول الكبرى الثلاث . وكانت عملكة البطالمة في مصر ، هي أقوى تملك الدول ، تليها عملكة السلوقيين التي شملت بلاد ما بين النهرين ، وولايات الشرق البعيدة، وسوريا فيما عدا إقليم جوف سوريا ، ثم تأتى بعد ذلك دولة مقدونيا ، التي كانت تبسط سيطرتها على بلاد اليونان بالإضافة إلى مقدونيا ذاتها .

C.A.H. VII. أيضًا ، أيضًا العصر الروماني والبيزنطي ، أيضًا على إقليم الفيوم خلال العصر الروماني والبيزنطي ، أيضًا p. 703 .

<sup>(2)</sup> Grant. M.; op. cit. p. 40.

<sup>(</sup>٣) انظر : مصطفى العبادى . المرجع السابق ص ١٦٢ .

وإذا ما عدنا بالذاكرة قليلاً فإننا نجد أن الهدف الأول الذى وضعه بطلميوس الأول ، مؤسس الدولة ، نصب عينيه ، هو المحافظة على استقلال مصر ، وأن تكون قادرة على أن تلعب الدور الأول في سياسات العالم الهللينيستى . وكان السبيل إلى تحقق هذا الهدف يكمن في السيطرة على بحر إيجه . باعتباره مركز الثقل السياسي والحضارى ، في العالم آنذاك ، وفي هذا الإطار حرص بطلميوس الأول على السيطرة على جزر الكيكلاديس في مدخل بحر إيجه . وسارع بتقديم المساعدة إلى جزيرة رودس ، واستمراراً لهذه السياسة حرص فيلادلفوس على تدعيم مكانة مصر في جزر بحر إيجه . غير أن ذلك لم يكن كافياً ، لذا فقد سعى إلى الاستيلاء على بعض الشواطىء الجنوبية والغربية لآسيا الصغرى ، كما أخذ يعمل على تقوية وجود مصر في المراكز التجارية الهامة ، التي تقع شمال بحر إيجه ، وعمل على حرمان عملكة وأدت هذه السياسة إلى إغضاب دولة مقدونيا . أما الدولة السلوقية ، فإنها كانت تضمر الكراهية لمصر ، منذ أن قام بطلميوس الأول بالاستيلاء على إقليم جوف سوريا ، وهو الإقليم الذي ظل السلوقيون ينظرون إليه على الدوام باعتباره من أملاكهم الخاصة .

وفى إطار حرص بطلميوس الثانى على التدخل فى بلاد اليونان ، وربما كان ذلك أيضًا بتأثير من شقيقته وزوجته أرسينوى ، التى راحت تدس أنفها فى السياسة الخارجية للدولة ، فإنه راح يشجع المدن الإغريقية على الثورة ضد الوجود المقدونى . فقد كانت مصر ترى على الدوام أن وجود دولة قوية فى مقدونيا يشكل تهديدًا لمكانتها فى بحر إيجه ، لذلك كان هدف السياسة البطلمية دائمًا ، هو خلق المشاكل لمقدونيا فى بلاد اليونان (١).

قامت مصر بعقد تحالف مع مدينتى أثينا وأسبرطة ، وقد استجابت هاتان الدولتان لتحريض مصر ، وبدأتا فى التمرد على مقدونيا فى عام ٢٦٦ ق.م. وكان الإغريق يعولون كثيراً على مساعدة الأسطول المصرى . إلا أن مصر خذلتهم ، وقمكن أنتيجونس جوناتاس ، ملك مقدونيا ، من سحق هذا التمرد ، واستسلمت أثينا فى عام ٢٦١ ق.م. ، وخر ملك أسبرطة صريعًا فى ميدان القتال ، وقمكنت مقدونيا من استعادة مكانتها فى بلاد اليونان ، مما شكل فشلاً ذريعًا للسياسة البطلمية .

<sup>(1)</sup> C.A.H. VII. p. 699.

وفيما يتصل بعلاقة مصر بالدولة السلوقية ، فقد ظلت هذه العلاقة متوترة بسبب إقليم جوف سوريا . وقد ادعى البطالة على الدوام أن سلوقس الأول اعترف بسيادة مصر ، على فينيقيا وجنوب سوريا ، اعترافًا منه بفضلها عليه ، من خلال موقفها إبان الحرب بينه وبين لوسيماخوس (١). وقد رفضت الدولة السلوقية هذا التبرير ، واستمر التوتر في العلاقة بين الطرفين ، وأدى ذلك إلى قيام الحرب بين الدولتين في عام ٢٧٦ ق.م. ، وهي التي عرفت بالحرب السورية الأولى ، والتي لا نعرف عن أحداثها إلا النذر البسير ، فقد ذكرت المصادر أن القوات البطلمية احتلت مدينة دمشق . إلا أن الملك السلوقي تمكن من استخلاص دمشق ، ورد القوات البطلمية على أعقابها . ولكن مصر ظلت على الرغم من ذلك تحتفظ بسيطرتها على جنوب سوريا وفلسطين وساحل فينيقيا (١).

وفي عام ٢٦٢ ق.م. توفي أنطيوخس الأول ، وخلفه على العرش ابنه أنطيوخس الثانى ، الذي قرر الانتقام من فيلادلفوس لقيامه بمساعدة دولة برجامة ( في آسيا الصغرى ) في حربها ضد والده ، فشن حربًا ضد مصر وهي المعروفة بالحرب السورية الثانية (٣). وكانت آسيا الصغرى هي مسرح هذه الحرب ، ولم تكن الظروف في صالح مصر ، فقد تحالف جوناتاس ملك مقدونيا ، مع أنطيوخس ، ولحقت بالأسطول المصرى هزيمة منكرة عند جزيرة كوس ، في عام ٢٥٨ أو ٢٥٦ ق.م. ونجح الملك السلوقي في طرد القوات البطلمية من آسيا الصغرى فيما عدا إقليم كاريا ، كما فقدت مصر ممتلكاتها في جزر الكيكلاديس فيما عدا جزيرة ثيرا Thyra .

أدرك فيلادلفوس أن التحالف بين أنطيوخس الثانى وجوناتاس ، هو الذى جر عليه كل هذه النكيات ، فسعى إلى ضرب هذا التحالف عن طريق استمالة أنطيوخس إلى جانبه ، فقام بتوقيع معاهدة معه ، وتزوج أنطيوخس من ابنة فيلادلفوس الأميرة برنيكى ، وأبعد زوجته وأم أبنائه التى تدعى لاوديكى Laodike ، ويبدو أن برنيكى حملت معها مهراً ضخمًا إلى زوجها ، لذا أطلق عليها لقب " حاملة المهر " Phernephoros . ومن الجدير بالذكر أنه طبقًا

<sup>(1)</sup> C.A.H. VII. p. 700.

<sup>(</sup>٢) انظر: إبراهيم نصحى ، المرجع السابق ، جـ ١ ، ص١١١٠ .

<sup>(3)</sup> Preaux. C; op. cit. p. 141.

للتقاليد الإغريقية ، فإن العروس هي التي تدفع المهر إلى زوجها (١) ، وربا كان الهدف الذي يرمى إليه في الادلفوس ، هو ربط الدولة السلوقية بمصر . من خلال هذا الزواج ، الذي قد يسفر عن مولد وريث للعرش السلوقي .

وعلى الحدود الغربية قام ماجاس ، الأخ غير الشقيق لفيلادلفوس ، الذي كان نائبًا لبطلميوس الأول في ولاية قوريني ، بإعلان استقلاله بهذه الولاية فور تولى فيلادلفوس العسرش<sup>(۲)</sup>. ولكن بعد وفاة ماجاس في عام ۲۵۹ ق.م. تزوجت ابنته من ابن فيلادلفوس ، الذي سيصبح ملكًا على مصر بعد والده ، فعادت قوريني إلى مصر مرة أخرى .

#### فيلادلفوس وبلاد العرب:

أشرنا من قبل إلى اهتمام الإسكندر الأكبر ببلاد العرب<sup>(٣)</sup>، ورغبته في فتح هذه البلاد ، وقد ورث البطالمة هذا الاهتمام ، فقام بطلميوس الأول بإرسال حملة بقيادة ضابط يدعى فيلون . Philon ، وقد وصلت هذه الحملة حتى مروى في أفريقيا ، وجزيرة في البحر الأحمر تسمى توبازوس . Topazos .

وفى عهد بطلميوس فيلادلفوس ، تواصلت الحملات الكشفية ، وكانت إحداها بقيادة شخص يدعى أريستنون Ariston ، وكان هدف هذه الحملة استكشاف شواطى ، بلاد العرب أه . وقام فيلادلفوس بإنشاء مستعمرة في بلاد العرب تدعى أمبيلوني Ampelone ، كما أعد أحد الملاحين في عهد هذا الملك كتابًا عن موانى ، البحرين الأحمر والمتوسط .

وقد تحدث أريستون عن سكان بلاد العرب ، وذكر أن أهم القبائل هى قبيلة ثمود ، التى كانت تسكن إلى كانت تسكن إلى المنات تسكن إلى المنات المن

<sup>(</sup>١) ظلت هذه الأميرة البطلمية لا تشرب إلا من ميناه النيل لذلك كانت ترسل إليها هذه المياه بشكل مستمر: . 179 Bowman.op.cit., p. 179

<sup>(2)</sup> C.A.H. VII. p. 704.

<sup>(</sup>٣) انظر : أبو البسر فرح ، حملات الإسكندر الأكبر وتطور المعلومات الجغرافية عند الإغريق . حوليات كلية الآداب ، جامعة عين شمس العدد ٢٧ جد ١٩٩٩ ، ص ٥٣ - ٥٥ .

<sup>(4)</sup>Fraser. P.M, op. cit. p. 176.

<sup>(5)</sup> Tarn.W.W, Ptoleny II and Arabia.J.E.A. vol.14 1928. p. 251.

الجنوب منها . كما تحدث عن ممالك اليمن (١) . وقد تأثر الأنباط بالنشاط البحرى للبطالة، في البحر الأحمر ، فأخذوا في ممارسة القرصنة ضد السفن المصرية ، مما جعل فيلادلفوس يقرر القيام بحملات لردعهم ، وتأمين تجارة مصر الشرقية ، فقام بحملة ضد الأنباط في عام ٢٧٧ ق.م. وأعقبها بحملة أخرى في عام ٢٧٧ ق.م. مما جعل الأنباط يحملون الكراهية لدولة البطالة حتى آخر أيامها .

وعما هو جدير بالذكر أن أهداف فيلادلفوس تجاه الجزيرة العربية ، كانت أهداقًا تجارية محضة ، فقد أراد أن يحكم سيطرة مصر على طرق التجارة الشرقية . وكان الأتباط منذ أيام الإمبراطورية الفارسية ، يتحكمون في هذه التجارة عن طريق اتصالهم المباشر ما بين الممالك العربية في الجنوب ، ومدن ساحل فينيقيا ، ولكن منذ أن تمكن البطالمة من الاستيلاء على فينيقيا ، فقد الأنباط تلك الميزة التي يتمتعون بها . وقد أراد فيلادلفوس من نشاطه في بلاد العرب أن يتم تبادل السلع الشرقية مباشرة مع السبئيين ، دون الحاجة إلى وساطة الأنباط .

وقد ازدادت علاقة مصر بالجزيرة العربية توثقًا ، بعد حملات فيلادلفوس وأخذ التجار العرب عارسون أعمالهم في مصر ، وبلغ بعض العرب المقيمين في مصر درجة عالية من الثراء، وهو ما يدل عليه تابوت عثر عليه في الفيوم لرجل معيني يدعى " زيدأيل " . من المرجح أن تاريخه يرجع إلى عهد بطلميوس فيلادلفوس (٣).

وإذا أردنا أن نقيم سياسة بطلميوس فيلادلفوس الخارجية ، فإنه يمكننا القول بأنه سار على خطى والده ، فعمل على تدعيم مكانة مصر الخارجية ، وبخاصة في منطقة بحر إيجه . بل إنه قطع شوطًا أطول في علاقة مصر الخارجية ، عندما سعى إلى الاتصال بدولة ناشئة في غرب البحر المتوسط ، وهي الجهورية الرومانية ، وأرسل إليها سفارة في عام ٢٧٣ ق.م. (٤)،

<sup>(</sup>١) انظر : مليحة الزهراني : المرجع السابق ، ص ١١٠ – ١١٤ .

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff. M, op. cit. p. 387.

أنظر أيضًا: نورة النعيم الرضع الاقتصادى في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سيد الناصري : المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

<sup>(4)</sup> Bowman. A.K, op. cit. p. 32.

وحافظ على صلاته الطيبة بهذه الدولة ، حينما آثر ألا يتورط فى الحرب التى شنتها ضدها دولة قرطاجة . وهى الحروب التى تعرف باسم الحروب البونية . كما عمل على تنشيط تجارة مصر الشرقية . وكسر احتكار الأنباط لهذه التجارة . واهتم بإرسال الحملات إلى أثيوبيا ، رعا تحقيقًا لهوايته فى اقتناء الحيوانات النادرة .

ونى عام ٢٤٧ ق.م. أشرك معه فى الحكم ابنه الأكبر من أرسينوى الأولى ، وفى العام التالى ، توفى بطلميوس فيلادلفوس ، بعد حكم دام حوالى أربعين عامًا ، يعد بحق من أزهى سنوات تاريخ مصر فى عصر البطالمة (١).

### بطلميوس الثالث ( يورجيتيس ) ٢٤٦ - ٢٢١ ق . م :

خلف بطلميوس الثالث والده ، على عرش مصر في يناير ٢٤٦ ق.م. ، ويبدو أنه كان يتمتع بصفات حميدة ، ريما كانت السبب وراء إطلاق لقب يورجيتيس Euergetes عليه ، وهو لقب يعنى الصالح أو الخير ، لأنه أمر بإسقاط الضرائب المفروضة على الأهالي تقديراً منه لظروف المجاعة الى مرت بها البلاد (٢) .

وكان بطلميوس الثالث مثل أبيه ميالاً للعلم والثقافة ، فكانت تربطه صداقة حميمة بالعالم والجغرافي الشهير إراتوسثينس Eratosthenes . إلا أنه قيز عن والده بما كان يتمتع به من خلق رفيع ، فلم يكن له سوى زوجة واحدة هي الملكة برنيكي Bernike ، لم يتخسذ لنفسه محظيات ، كما كان الحال مع أبيه .

وما أن تولى بطلميوس الثالث العرش ، حتى وجد نفسه مضطراً إلى خوض غمار حرب شرسة ، وهى التى عرفت باسم الحرب السورية الثالثة (٣) ، وكانت هذه الحرب أمراً متوقعًا كنتيجة للمصاهرة التى قت من قبل بين أنطيوخوس الثانى وبطلميوس فيلادلفوس ، وعندما مات أنطيوخوس الثانى فى ظروف غامضة ، فى إفيسوس ( بآسيا الصغرى ، حيث كانت

<sup>(</sup>١) ظهرت هذه الفكرة بوضوح في أعمال شعراء الإسكندرية . فقال ثيوكريتوس أن فيلادلفوس هو أعظم الملوك وأغناهم . وأنه حكم ١٣,٣٣٣ مدينة أما كالبماخوس فقال أن فيلادلفوس حكم العالم من المشرق إلى المفرب : . 705 - 704 - 705 .

<sup>(2)</sup> C.A.H. VII. p. 726.

<sup>(3)</sup> Preaux. C, op. cit. 142.

توجد زوجته الأولى لاوديكى Laodike ) ، أشارت أصابع الاتهام إلى هذه الزوجة ، وذكرت الشائعات أنها أقدمت على هذا العمل حتى تؤمن العرش لابنها ، بدلاً من ابن الزوجة الجديدة، الأميرة البطلمية برنيكى . وسارعت بإعلان إبنها ملكًا على الدولة السلوقية ، تحت اسم سلوقس الثانى ، تيمنًا باسم جده سلوقس الأول مؤسس الدولة (١).

لم يكن أمام برنيكى سوى أن تطلب العرن من شقيقها ، بطلميوس الثالث ، ملك مصر ، فتقدم بطلميوس على الفور ملبيًا نداء شقيقته ، واستطاع أن يجتاح سوريا السلوقية ، وأرسل إلى مصر تقارير عن انتصاراته ، وقكن من دخول أنطاكية ، عاصمة الدولة السلوقية ، ثم عبر نهر الفرات إلى بلاد ما بين النهرين ، وتذكر بعض الروايات أن برنيكى وابنها قتلا قبل وصول بطلميوس الثالث ، وأنه علم بهذا الخبر وأخفاه حتى يوجد لنفسه مبرراً للاستمرار في الحملة ، تحت إدعاء الرغبة في إقامة ابن شقيقته على العرش ، والحقيقة أنه بعد تلك الانتصارات التي أحرزها بطلميوس ، كان بمقدوره القضاء على الدولة السلوقية قضاء مبرمًا (٢).

ولكن في نهاية عام ٢٤٥ ق.م. اضطر بطلميوس يورجيتيس إلى العودة إلى مصر ، فقد جاءت الأنباء من مصر ، بأن فيضان النيل في هذا العام ، جاء منخفضًا ، مما سبب القحط والمجاعية (٣) ، وأدى إلى حدوث حالة من الاضطراب في البلاد . وقد انتهز سلوقس الثاني الفرصة ، وقام في عام ٢٤١ ق.م. باستعادة كل ما استولى عليه بطلميوس يورجيتيس ، ولكن بقيت في حوزة مصر سوريا الجنوبية ، وتشمل فلسطين وساحل فينيقيا . ولم يتمكن سلوقس الثاني من الاستمرار في الحرب ، بسبب الصراع الذي نشب بينه وبين شقيقه الأصغر الذي يدعى أنطيوخس هيراكس Hierax ، وهو الصراع الذي سمى بحرب الأخوين ، وانتهت الحرب السورية الثالثة . بتوقيع معاهدة بين مصر وسوريا في عام ٢٤١ ق.م. وعا هو جدير بالملاحظة أن بطلميوس الثالث استخدم سلاح الدبلوماسية في توطيد مكانة مصر الخارجية ، بالملاحظة أن بطلميوس الثالث استخدم سلاح الدبلوماسية في توطيد مكانة مصر الخارجية ، فراح يعمل على إزكاء نار الخلافات الداخلية في الدولة السلوقية ، وبذلك أمن من تدخل هذه الدولة في مسألة جون سوريا ، كما تمكن من تدعيم نفوذه في آسيا الصغرى ، وامتد هذا

<sup>(1)</sup> Jouguet. P, op. cit.p. 193.

<sup>(2)</sup> Jouguet. P, op. cit.pp. 193-195.

النفوذ إلى بلاد اليونان ، وراح يساند المدن الإغريقية فى تطلعها إلى التخلص من نير الهيمنة المتدونية . ويمكن القول بأن هذا الملك تمكن عن طريق الدبلوماسية من تحقيق قدر أكبر من القوة لمصر ، مما مكنها من الاحتفاظ بممتلكاتها فى قورينى وجنوب سوريا ، وبعض مناطق آسيا الصغرى ، وقبرص .

وعلى صعيد السياسة الداخلية ، نجح بطلميوس الثالث في إقامة علاقات طيبة مع الكهنة، وحظى بحب المصريين عندما أعفى الأهالى من الضرائب المقررة عليهم . ولم يكتف بذلك ، بل سارع باستيراد كميات من الغلال ، لإنقاذ البلاد من المجاعة . واعترافًا بهذا الفضل قام الكهنة في عام ٢٣٧ ق.م. بإصدار قرار عرف بقرار كانوب(١) ( نسبة إلى البلاة التي عقد فيها الاجتماع الذي صدر خلاله هذا القرار ) ، قدموا فيه الشكر للملك لمظاهر العطف التي أسبغها على شعبه ، ومنحوه لقب " فاعل الخير " ، وهو في الأصل من ألقاب الإله المحبوب أوزيريس . وترجم في اللغة اليونانية إلى يورجيتيس Euergetes . وقد أولى بطلميوس الثالث اهتمامًا كبيراً للديانة المصرية . فأقام صرحًا في معبد الكرنك ، كما شرع في بناء معبد في مدينة إدفو ، وخصص هذا المعبد لعبادة الإله حورس الذي شبهه الإغريق بإلههم أبوللو Apollo .

وعلى الرغم من الأعمال المجيدة التى قام بها هذا الملك ، فإن النقد الذى يمكن أن يوجه إليه ، هو أنه أهمل الجيش والأسطول ، وذلك فى إطار ميله الواضح إلى انتهاج طريق العمل الدبلرماسى . وكان مطمئنًا إلى أن أعداء التقليديين ، أى مملكة مقدونيا ، ومملكة السلوقيين تعانيان من مشاكل داخلية . إلى أن جاء عام ٢٢٦ ق،م، حين ارتقى عرش الدولة السلوقية ، واحد من أقوى ملوك هذه الدولة ، وهو أنطيوخس الثالث . فأخذ يعمل على استعادة المناطق التى فقدتها دولته فى آسيا الصغرى . ونجح فى كبح جماح أتاللوس Atallos ملك برجامة . ما دفع مصر إلى مهادنة مقدونيا ، وأدى إلى توثق العلاقة بين الدولتين . وفى عام ٢٢١ ق،م، توفى بطلميوس الرابع .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة هذا القرار: مصطفى العبادى: المرجع السابق ، ص ٦٩ .

# بطلميوس الرابع فيلوباتور ٢٢١ – ٢٠٥ ق.م:

يعتبر عهد بطلميوس الرابع بداية لمرحلة من التدهور ، في تاريخ مصر في عصر البطالة ، فقد تولى هذا الملك العرش ، وكان في الثانية والعشرين من عمره ، وأراد أن يتقرب من رعاياه ، فاتخذ لنفسه لقب " المحب لأبيه " فيلوباتور Philopator ، لمعرفته بمدى حب الناس لوالده . إلا أن هذا الابن كان على النقيض من والده ، فقد كان مستهتراً . أغرق نفسه في حياة اللهو والمجون (١) ، وتحمس لعبادة الإله ديونيوس Dionysos إله الخمر عند الإغريق ، وحاول أن يفرض هذه العبادة على كافة رعاياه ، مما أدى إلى صدامه باليهود الذين رفضوا الانصياع إلى رغبته ، وعرف عن هذا الملك أيضًا شدة اهتمامه بالأدب والفلسفة ، ويقال أنه كتب قصيدة من الشعر . وسار فيلوباتور على نهج جده فيلادلفوس ، فتزوج من شقيقته أرسينوى الثالثة .

وقد وقع بطلميوس فيلوباتور تحت تأثير مجموعة فاسدة من رجال البلاط ، من أمثال أجاثوكليس Agathocles وسوسييبوس Sosibios ، وقام هذا الأخير بتحريض الملك ضد أفراد عائلته ، فقتل والدته برنيكى ، ثم أقدم على قتل عمه وأخويه ، وعدد آخر من أصدقائد، حتى يخلو الجو لهذا الرجل فيحكم السيطرة على الملك ، ويدير دفة البلاد دون تدخل من أحد.

وبينما كان يجلس على عرش مصر هذا الملك الضعيف ، كان على عرش الدولة السلوقية أقوى ملوكها ، وهو أنطيوخس الثالث . وفى مقدونيا أيضًا كان يتربع على العرش فيليب Philipe الخامس ، الذى لم يكن يقل قوة وطموحًا عن مثيله فى سوريا . وقام هذان الملكان بعقد تحالف ضد الدولة البطمية ، هدفه اقتسام ممتلكات هذه الدولة . وفى ذلك الوقت كانت روما ، الدولة الناهضة فى الغرب ، ماتزال مشتبكة فى الحروب البونية التى كانت تخوضها ضد دولة قرطاجة ، تحت قيادة القائد العسكرى الشهير هانيبال Hanipal ، وقد إنحاز كل من الملك السلوقى والمقدونى إلى جانب هانيبال ، لخشيتهما من تزايد النفوذ الرومانى فى الشرق ، أما مصر وبرجامة ورودس فقد آثرت أن تقف على الحياد .

ولما كان الملك السلوقي يتحرق شوقًا إلي استعادة إقليم جوف سوريا ، فقد انتهز فرصة وفاة بطلميوس يورجيتيس، وقام بغزو هذا الإقليم في عام ٢٢١ ق.م. ، إلا أن القائد البطلمي

فى هذا الإقليم ، تصدى له مما وقف حائلاً دون تحقيق رغبة الملك السلوقى . وقبل أن يفكر فى إعادة الكرة ، إضطر أنطيوخس الثالث إلى مواجهة ثورة ضده فى بابل ، فاستغل سوسيبيوس هذه الفرصة . وراح يعمل على بث القلاقل فى أرجاء الدولة السلوقية ، وأدخل فى روع أنطيوخس أنه يمكنه استعادة جوف سوريا عن طريق التفاوض ، بينما راح يعمل بهمة على إعداد الجيش ، الذى كان يعانى حالة من الاسترخاء ، وكانت المشكلة التى واجهت سوسيبيوس آنذاك ، هى صعوبة الحصول على أعداد من المرتزقة الإغريق ، لذا فقد قرر الإقدام على خطوة جريئة ، وهى إشراك المصريين فى الجيش ، وكان المصريون قد انقطعوا عن المشاركة فى الجيش البطلمى منذ موقعة غزة فى عام ٢٢١ ق.م. (١) ، فقام بتدريب عشرين ألقًا من المصريين ، على أساليب القتال المقدونية ، وقد جرى ذلك فى طى الكتمان .

أما أنطيوخس الثالث ، فبعد أن فرغ من تسوية مشاكله الداخلية ، راح يتطلع إلى عودة جوف سوريا إليه ، إلا أن اليأس بدأ يتسرب إلى نفسه ، في إمكانية تحقيق هذا الهدف عن طريق المفاوضات ، فقرر تحقيقه عن طريق القوة ، فاتجه على رأس قواته إلى جنوب سوريا ، واستولى على غزة ، وفي تلك الأثناء كان الجيش البطلمي قد أكمل استعداده ، فخرج لملاقاة الجيش السلوقي ، وكان بطلميوس فيلوباتور يتولى القيادة العامة ، بينما كان سوسيبيوس يتولى قيادة الفرق المصرية المشاركة في الجيش .

## موقعة رفح عام ۲۱۷ ق . م :

زحف أنطيوخس الثالث بقواته ، حتى تجاوز مدينة رفح ، والتقى بالجيش البطلمى الذى كان يعسكر بالقرب من هذه لمدينة ، وكان إنطيوخس يقود جيشًا جراراً ، مزوداً بعدد كبير من الفيلة الهندية ، وتولى بطلميوس الرابع قيادة جيشه ، وكان فى صحبته شقيقته أرسينوى الثالثة ، وعندما بدأ التلاحم قكن أنطيوخس الثالث ، الذى كان يتولى بنفسه قيادة ميمنة جيشه ، من اجتياح فرسان الجيش البطلمى في الميسرة ، التى كان يقودها الملك البطلمى ، الذى ولى الأدبار . إلا أن المعركة لم تقف عند هذه الجولة ، فقد استمر القتال بين المشاة على الجانبين ، وفوجىء الجميع باندفاع الجنود المصريين إلى أتون المعركة ، وأثار هؤلاء الجنود

<sup>(1)</sup> C.A.H.VII. p. 728.

من الجدير بالذكر أن مشاركة المصريين في هذه المعركة اقتصرت على الأعمال المساعدة .

دهشة الجميع ، بما أظهروه من بسالة منقطعة النظير . واستطاعوا أن يقلبوا ميزان المعركة لصالحهم ، وتحولت الهزيمة على أيديهم إلى انتصار باهر ، فجعلوا جنود الجيش السلوقى يفرون من ساحة القتال (١).

اضطر أنطيرخس الثالث إلى طلب الصلح ، ورحب فيلوباتور بهذا الطلب وتم توقيع معاهدة بين الطرفين ، تمكنت مصر بمقتضاها من استرداد إقليم جوف سوريا ، الذى سبق أن استولى عليه أنطيوخس الثالث . وعاد بطلميوس فيلوباتور إلى مصر ، وقد انتشى بما أحرزه من انتصار ، فألقى بنفسه مرة أخرى في مستنقع المجون. وتزوج من شقيقته أرسينوى الثالثة ، وكانت على جانب كبير من الأدب ، والخلق الرفيع ، ولكنها كانت عاجزة حيال تلك الطغمة الفاسدة ، التي سيطرت على البلاط ، والواقع أنه لايوجد في الشطر المتبقى من عمهد فيلوباتور أحداث تستحق الذكر ، حتى وفاته في عام ٢٠٣ ق.م.

#### عصر الضعف:

كانت موقعة رفح نقطة تحول ، في تاريخ مصر في عصر البطالمة ، ويميل المؤرخون إلى اعتبار عام ٢١٧ ق.م. ، الذي جرت فيه أحداث هذه الموقعة ، بداية لمرحلة جديدة في تاريخ مصر ، جرت فيها تحولات كثيرة على الصعيد الداخلي والخارجي . ويمكن اعتبار الشطر الأول من عصر البطالمة ، الذي بدأ بانفراد بطلميوس الأول بالسلطة في مصر ، وحتى عام ٢١٧ ق.م. ، عهد القوة والازدهار ، أما الشطر الثاني ، منذ ذلك التاريخ وحتى سقوط الدولة، فهو عهد الضعف والانحلال ، الذي شهد تدهور أحوال البلاد في الداخل ، وضياع هيبة الدولة في الخارج (٢).

ففى الشطر الثانى ، تكاتفت مجموعة من العوامل ، لكى تأخذ بخناق الدولة ، منها ما هو داخلى ، وما هو خارجى ، ويكن إجمال العناصر الداخلية فى ثلاثة عوامل ، هى ثورات المصريين ، وضعف السلطة المركزية ، والنزاعات على العرش . أما العوامل الخارجية فإنها تكمن فى ظهو ثلاث قوى فتية ، راحت تتربص بدولة البطالة ، وتعمل على إضعافها : وهى أنطبوخس الثالث ملك سوريا ، وفيليب الخامس ملك مقدونيا ، ودولة روما .

Polyb. V. 107; Jouguet. P. op. cit.pp. 214 - : انظر المعركة انظر المعركة انظر (١) قدم بولييوس وصنًا دقيقًا لهذه المعركة انظر

<sup>(</sup>٢) عن الآثار التي ترتبت على هذه الموقعة راجع : إبراهيم نصحي : المرجع السابق ج١ ، ص ١٥٨ .

ولتفصيل ذلك ، فإنه فيما يتعلق بالعامل الأول ، فإن موقعة رفح التى شارك فيها المصريون لأول مرة كجنود مقاتلين ، أيقظت فى أنفسهم الروح القومية ، فراحوا يتذكرون أمجاد أجدادهم ، وتولدت فيهم الثقة فى النفس ، باعتبارهم أصحاب الفضل فى تحقيق النصر. بينما اندحر الجنود الإغريق ، وفروا من ميدان القتال . وحينما عادوا إلى قراهم تفتحت عيونهم ، على الظلم الذى يعيشون فيه (١).

قارن المصريون بين أحوالهم المزرية ، والامتيازات التي يتمتع بها الإغريق ، وسائر الأجانب الآخرين ، وهي تفرقة بدت لعيونهم ليس لها ما يبررها . فاستشرت بينهم روح التحدي للأجانب . وتحولت مدينة طيبة ، عاصمة مصر الخالدة ، إلي بؤرة للثورة (٢) ، وأخذ كهنة الإله آمون في طيبة ينفخون في النار ، ويروجون النبوطت الى تبشر المصريين بقرب ظهور البطل الرطني ، الذي سيقضي على الأجانب ، ولما هو جدير بالذكر أن الكهنة انتهزوا فرصة فوران الشعور الوطني المصري ، في اجتماعهم لتكريم الملك ، فلم يرد ذكر الملك البطلمي باعتباره ملكًا إغريقيًا فقط ، بل أضيفت إلى اسمه الألقاب الفرعونية المصرية كاملة (٣). وانفجرت الشورات وراحت تتبوالي (٤). مما أقض مضاجع البطالمة ، فبذلوا جهوداً جبارة لإخمادها ، استنزفت مواردهم ، وأضعفت مكانتهم في الخارج .

ويتمثل ضعف السلطة المركزية ، في تولى ملوك ضعاف عرش البلاد ، وقد رأينا غوذجًا لهؤلاء الملوك في بطلميوس الرابع ، الذي ألقى القدر في حجره نصراً لم يكن يستحقه على الإطلاق ، وبعد عهد بطلميوس الرابع تولى العرش في الأغلب ملوك صغار ، خضعوا لتسلط الأوصياء على العرش ، الذين كانوا في الغالب لا هم لهم سوى الاستئثار بالسلطة .

أما ثالث العوامل الداخلية ، فهر الخلافات على العرش التى نشبت بين الأخوة ، وكان لها أوخم العواقب ، حيث انقسمت البلاد بين الأخوة المختلفين ، وانفتح الباب على مصراعيه ، أمام التدخل الخارجي .

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff. M, op. cit. p. 710.

<sup>(2)</sup> Bowman. A. K., op. cit. p. 30.

<sup>(3)</sup> C.A.H.VII. p. 731.

<sup>(</sup>٤) يمكن القول بأن منطقة طيبة ، في بعض الفترات فد استقلت استقلالاً كاملاً عن السلطة المركزية للدولة . بل : المرجع السابق ص ٨٣ .

وإذا ما أردنا أن نفصل الحديث عن العوامل الخارجية ، فإننا ذكرنا من قبل أنها تكمن في وجود ثلاث قوى راحت تعمل على إضعاف دولة البطالة ، وأولى هذه القوى هي دولة روما التي قامت ، عي ضفاف نهر التايبر Tiber في وسط شبه الجزيرة الإيطالية ، وما لبثت أن توسعت وراحت تلتهم باقي القوى في إيطاليا . عا جعلها في شعل شاغل عما كان يجرى في شرق البحر المتوسط . وبلاد اليونان ، وبدأ اهتمام روما ببلاد اليونان ، حينما أرادت أن تحمى سواحل إيطاليا الجنوبية ، من غارات القراصنة ، الذين كانوا يتمتعون بحماية دولة إلليريا الاولة ، وفرض سيطرتهم على الطويق الرئيسي للمواصلات بين إبطاليا وبلاد اليونان (١).

أدت أحداث الصراع مع إلليريا ، إلى استيلاء الرومان على مناطق بالقرب من حدود دولة مقدونيا . وعندما تولى فيليب الخامس عرش هذه الدولة في عام ٢٢٠ ق.م. أدرك مدى الخطر الذي تتعرض له بلاده من الوجود الروماني في البلقان ، فانتهز فرصة نشوب الحرب بين روما ودولة قرطاجة ، وتحالف مع هانيبال Hanibal ، القائد القرطاجي ، وعدو روما اللدود (٢) . فردت روما على هذه الخطوة بالتحالف مع أعداء فيليب ، في بلاد اليونان وآسيا الصغرى ، الذين شنوا حربًا ضد فيليب ، عرفت باسم الحرب المقدونية الأولى ( ٢١٢ – ٢٠٦ ق.م) . ولكنهم اضطروا في النهاية إلى توقيع معاهدة مع مقدونيا .

خرج فيليب من هذه الحرب أكثر قوة ، فانتعشت آماله فى إقامة إمبراطورية كبرى ، وتحقيق السيادة على بحر إيجة . وكانت هذه الرغبة تتعارض مع مصالح بعض القوى الأخرى. مثل رودس ودولة برجامة ، وكذلك أنطيرخس الثالث ، ملك سوريا القوى .

ويعد هذا الأخير هو ثالث العوامل التي أثرت على دولة البطالمة في الشطر الثانى ، فإنه لم يستكن للهزيمة التي لقيها في رفح . فراح يعمل على تقوية دولته ، وتمكن من استرداد ممتلكاته التي كان قد فقدها في آسيا الصغرى ، كما أعاد إلى حظيرة الدولة بعض الولايات الشرقية ، التي كانت قد شقت عصا الطاعة . وراح يشحذ أسلحته ، تمهيداً للثأر من هزيمته في رفح ، واسترداد إقليم جوف سوريا .

وبينما كان العالم يضطرم بهذه التطورات ، سيطر الخمول على السياسة الخارجية لمصر ، فلم يعد لمصر نشاط يذكر في مجال السياسة الدولية ، والأمر الوحيد الذي يستلفت الانتباه ،

<sup>(1)</sup> C.A.H.VII. p. 831. ff.

<sup>(</sup>٢) عن حروب هانيبال في إيطاليا انظر :

هو سريان الدفء في العلاقات بين مصر وروما . فقد شعر الرومان بأهمية المساعدات التي قدمتها مصر ، عندما قام هانيبال بتدمير حقول القمح في إيطاليا ، ويمكننا أن ندرك مدى إحساس الرومان بهذه الأهمية ، من خلال الوفود التي أخذت تتقاطر على مصر في عهد في لوباتور ، ما بين عامى ٢١٥ - ٢١٠ ق.م. (١) ، وبعد انتصار الرومان على قرطاجة في موقعة زاما Zama في عام ٢٠٢ ق.م. تحققت لهم السيادة الكاملة على غرب البحر المتوسط.

أما مصر فإنها عندما تبين لها أن أنطيوخس بدأ يكشر عن أنيابد ، أخذت في التقرب إلى مقدونيا وتذكر الروايات أن فيليب الخامس عرض على فيلوباتور مساعدته في إخماد ثورات المصربين ، إلا أن الملك البطلمي رفض هذا العرض ، لما ينطوى عليه من إتاحة الفرصة لمقدونيا، للتدخل في شئون مصر الداخلية .

وتجدر الإشارة إلى أن أنطيوخس الثالث ، قد تقدم بالعرض ذاته ، مما يدل بجلاء على أن هذين الملكين لم يتركا فرصة للتدخل في شئون مصر الداخلية ، إلا وعملا على انتهازها .

# يطلميوس الخامس ( إبيفانيس ) ٢٠٣ - ١٨٠ ق.م :

تونى بطلميوس الرابع فى عام ٢٠٣ ق.م ، وترك طفلاً لم يتجاوز عمره السابعة ، وكان من المقرر أن تتولى الوصاية عليه ، أمه الملكة أرسينوى الشالشة . إلا أن سوسيبيوس وأجاثوكليس دبرا مؤامرة ، أودت بحياة هذه الملكة ، وأعلنا توليهما الوصاية على الملك الطفل ، وأدعيا أن هذه وصية الملك الراحل . وهي وصية يرى الكثيرون أنها موضع شك (٢).

وبعد وفاة سوسيبيوس إنفرد أجاثوكليس بالوصاية على الملك الصغير ، وتولى توجيد دفة السياسة الخارجية للدولة . فأرسل سفارة إلى روما طالبًا منها التوسط بين مصر وأنطيوخس الثالث ، إلا أن الرومان لم يظهروا حماسًا إلى إجابة هذا الطلب ، لأن بقاء الخلافات بين مصر وسوريا في مصلحة روما . ومن ناحية أخرى فقد تابع أجاثوكليس سياسة التقرب إلى دولة مقدونيا .

والواقع أن كلا من فيليب الخامس ، ملك مقدونيا ، وأنطيوخس الثالث الملك السلوقى ، ظلت تراوده أحلام الاستيلاء على ممتلكات مصر الخارجية . وعلى الرغم من التعارض الواضح

<sup>(</sup>١) سيد الناصري : المرجع السابق ، ص ١٧٦ - ١٧٧ .

فى أهداف هذين الملكين ، فقد اتفقا فى هذا الأمر . وجرت مفاوضات سرية بين الطرفين ، أسفرت عن توقيع معاهدة . ولا نعرف عى وجه التحديد فحواها ، ولكن من المرجح أنه جرى الاتفاق على اقتسام ممتلكات مصر الخارجية ، بين الطرفين . أما الرأى الذي يقول بأن الاتفاق شمل مصر ذاتها ، فإنه لا يلقى قبولاً لدى الدارسين (١).

وبمقتضى هذا الاتفاق ، تقرر أن يستولى كل طرف على الممتلكات المصرية ، القريبة من عملكته . في أخذ فيليب ما تبقى لمصر ، في جزر الكيكلاديس ، وممتلكاتها في تراقيا والدردنيل ، أما أنطيوخس فإنه يأخذ إقليم جوف سوريا ، وما تبقى لمصر من ممتلكات في آسيا الصغرى .

وفي داخل مصر ، ضاق السكندريون ذرعًا عمارسات أجاثوكليس ، ولم يغب عن بالهم ، الجرعة النكراء التي ارتكبها في حق الملكة أرسينوى الثالثة ، وسرى الإحساس بالسخط في الجيش ، فأعلن تلبوليموس Telpolemos ، قائد حامية بيلوزيون التمرد ، وانضمت إليه حامية الإسكندرية ، وعم الاضطراب العاصمة ، وأحاطت الجماهير الغاضبة بالقصر الملكي ، واقتحم الثوار القصر ، وأخرجوا الملك الصغير ، وطالبوه بإنزال العقاب بالمفسدين ، فوافق صاغراً على طلب الجماهير . وقامت الحشود الغاضبة بسحل أجاثوكليس وأسرته في شوارع الإسكندرية ، ثم تلقفتهم الجماهير وقطعتهم إربًا . وتولى تلبوليموس الوصاية على الملك الصغير ، إلا أنه أثبت فشله في هذه المهمة ، وجرى عزله وتعيين وصى آخر ، هو أرستومنيس الصغير ، إلا أنه أثبت فشله في هذه المهمة ، وجرى عزله وتعيين وصى آخر ، هو أرستومنيس .

هيأت الأحداث في الإسكندرية ، الفرصة أمام فيليب الخامس وأنطيوخس الثالث ، لوضع اتفاقهما موضع التنفيذ . فتقدم أنطيوخس الثالث واجتاح جوف سوريا وفينيقيا . وعلى الرغم من تصدى الجيش البطلمي له ، إلا أنه تمكن من إنزال هزيمة قاسية بهذا الجيش ، عند بانيون Panion ، بالقرب من نهر الأردن ، في عام ٢٠٠ ق.م (٢). وفقدت مصر هذا الإقليم إلى الأبد ، كما فقدت قبل ذلك ممتلكاتها في آسيا الصغرى .

<sup>(1)</sup> Magie. D, The Agreement between Philip V and Antiochos III for Partition of the Egyptian Empire. J.H.S. 29. 1939. pp. 32 ff.

<sup>(2)</sup> Polyb. XVI. 18-19.; Grant. M, op. cit. p. 47.

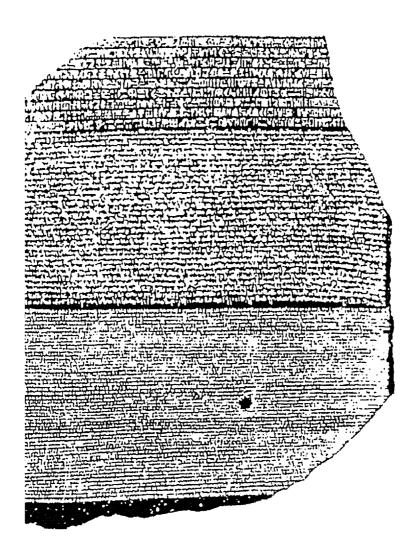

حجر رشيد

أما فيليب فإن لم يتوان عن تنفيذ ما يخصه في الاتفاق ، فقام بالانقضاض على ما تبقى للصر من ممتلكات ، في جزر الكيكلاديس ، وعند مضيق البسفور . وفي منطقة تراقيا (شمال بحر إيجه ) ويمكن القول بأن مصر قد فقدت ممتلكاتها الخارجية بحلول عام ٢٠٠ ق.م. ، ولم يعد في حوزتها سوى قبرص وقوريني (١).

أدى نشأط فيليب الخامس فى بحر إيجه ، إلى الاصطدام بجزيرة رودس ، ومملكة برجامة ، مما دفع هاتين الدولتين إلى طلب حماية الرومان (٢) ، وكانت روما من ناحيتها تراقب بكثير من الشك تحركات فيليب ، وتتطلع إلى الفرصة الى قكنها من التدخل لوقف نشاطه . فتلقفت بحماس طلب رودس وبرجامة . ومن ناحية أخرى ، كانت روما تحرص أشد الحرص على المحافظة على توازن القوى ، فى شرق البحر المتوسط . فخشيت من أن يؤدى تعاظم قوة أنطيوخس وفيليب ، إلى تفكيرهما فى الاستيلاء على مصر ذاتها .

والحقيقة أن شخصية فيليب الخامس ، أعادت إلى الأذهان صورة الإسكندر الأكبر ، الذى انطلق أبضًا من مقدونيا ، وأقام إمبراطورية عظيمة في الشرق . ولكن فيليب كان يرنو إلى الغرب ، ويتطلع إلى إقامة إمبراطورية مقدونية ، على غرار إمبراطورية الإسكندر . وكانت روما هي القوة التي كانت تقف حائلاً أمام تحقيق طموحاته . لذا فإنه وجد في هانيبال الذي قام بغزو إيطاليا خير من يعاونه على إزاحة هذا الحائل .

خرجت روما منتصرة ، من الحرب البونية الثانية ، وأخذت تتطلع إلى ما يحدث في شرق البحر المتوسط . وفي عام ٢٠٠ ق.م. أرسل مجلس الشيوخ الروماني ( السناتو ) بعثة . كان هدفها الظاهر العمل على التوفيق بين بطلميوس الخامس ، وأنطيوخس الثالث ، أما هدفها الحقيقي فكان الوقوف على أحوال المنطقة ، والتأكد من وقوف أنطيوخس على الحياد ، في حال وقوع الصدام بين روما وفيليب . وأخذ الرومان يعملون على تأليب المدن الإغريقية ضد فيليب ، ثم وجهوا إليه إنذاراً بالكف عن التدخل في شئون المدن الإغريقية . إلا أن فيليب لم يأبه بهذا الإنذار وواصل سياسته ضد هذه المدن ، ولم يلبث الرومان أن وجهوا إلى فيليب إنذاراً أشد قسوة ، وطالبوه بدفع تعويضات لجزيرة رودس ، وعدم المساس بمعتلكات مصر .

<sup>(1)</sup> Bowman. A.K., op. cit. p. 29.

<sup>(2)</sup> Cary. M., op. cit. p. 151 ff.

وفى هذه المرة أيضًا ، رفض فيليب الإنذار الرومانى ، وأبلغ البعثة الرومانية بأنه سيدافع عن نفسه مساعدة الآلهة (١).

أدى رفض فيليب للإنذار الرومانى ، إلى نشوب الحرب المقدونية الثانية ، واستطاعت روما أن تحرز نصراً باهراً على فيليب ، فى موقعة كينوس كيغالاى Kynos Kepalae ، أى رؤوس الكلاب ، فى عسام ١٩٧ ق.م (٢). مما جعلها تحتل مكانًا ساميًا فى العالم ، وأن تقلم أظافر فيليب ، وأتبعت ذلك بإعلان حرية المدن الإغريقية .

فى أثناء حربها مع فيليب ، كانت روما على استعداد لأن تغمض عينيها عن نشاط أنطيرخس الثالث ضد مصر ، حتى يتلهى عن التدخل فى هذه الحرب ، فمضى أنطيرخس فى تحقيق مشروعاته ، وهو مطمئن البال ، فاستولى على جوف سوريا ، كما سلف الذكر ، واستغل إنهماك روما وفيليب فى صراعهما ، فاستولى على الممتلكات البطلمية في آسيا الصغرى . وأخذت روما تراقب سلوك أنطيرخس الثالث بكثير من الريبة ، وظنت أنه يتقدم إلى آسيا الصغرى لتقديم العون إلى فيليب (٣). إلا أن أنطيرخس مضى إلى شوط بعيد ، فى تحقيق أحلامه . فاستولى على بعض ممتلكات فيليب ، فى تراقيا وبلاد اليونان . ومما هو جدير بالذكر ، أن الرومان منذ انتصارهم على فيليب ، كان يعتبرون بلاد اليونان ، منطقة خاضعة لنفوذهم ، ومن ثم فقد رأوا أن وصول أنطيوخس إلى هذا المدى ، يشكل تهديداً لمصالحهم ، وقد حاولوا إقناعه بالتخلى عما استولى عليه ، إلا أنه رفض ، بل أمعن فى تحدى الرومان بتعاونه مع العناصر المناوئة لهم .

وعلى الرغم من حرص الرومان ، على إبقاء مصر خارج دائرة الصراع ، فإن الملك البطلمى خضع لتأثير الحزب المعادى للرومان داخل البلاط السكندرى ، فسعى إلى التقارب مع أنطيوخس الثالث . وجرت مفاوضات بين الطرفين في عام ١٩٥ ق.م. وكانت إحدى النتائج التي أسفر عنها هذا الاتفاق ، زواج بطلميوس الخامس من كليوباتره ابنة أنطيوخس . وتم الاحتفال بهذا الزواج في رفع (٤). ومن الغريب أن يتم اختيار رفح لكى تكون المكان الذي

<sup>(1)</sup> C.A.H. VIII. p. 165.

<sup>(2)</sup> Preaux. C, op. cit. pp. 156 - 157.

<sup>(3)</sup> Preaux. C, op. cit. p. 159 - 160.

<sup>(4)</sup> Whiteborne. J, op. cit. p. 80.

يشهد حفل الزواج ، وهى التى سبق لها أن شهدت من قبل هزيمة أنطيوخس الثالث على يد فيلوباتور في عام ٢١٧ ق.م. ويذهب البعض إلى القول بأن المهر الذى قدمته العروس إلى زوجها ، كان إقليم جوف سوريا ، إلا أن هذا الرأى لايبدو مقبولاً في ضوء ما نعرفه من استماتة أنطيوخس في الاستيلاء على هذا الإقليم . ولكن أغلب الظن أن هدية كليوباتره إلى زوجها ، كانت دخل هذا الإقليم فقط . فقد ذكر المؤرخ جوزيفوس أن دخل بعض مناطق جوف سوريا ، كان يدفع مناصفة لكل من كليوباتره وزوجها (١).

ومما هو جدير بالذكر أنه كان لدى أنطيوخس ثلاث بنات ، وكان يخطط للاستفادة من هؤلاد الفتيات ، فى تحقيق مكاسب سياسية ، فى إطار صراعه المرتقب مع الرومان ، فتزوجت الأولى بطلميوس الخامس ، وتزوجت الثانية التى كانت تدعى أنطيوخيس Antiochis مسن أريارثيس Ariarathes ، ملك كبادوكيا ( فى آسيا الصغرى ) ، أما الثالثة فقد أرسلها لتكون عروسًا ليومينيس الثانى Eumenes II ، ملك برجامة ، الذى رفض هذه الزيجة ، لأنه كان يتوقع نشوب الحرب بين روما وأنطيوخس ، وانتصار الرومان فيها ، فلم يشأ توريط نفسه بالارتباط مع أنطيوخس .

لم تتحقق آمال الملك السلوقى ، فى دعم مكانته فى مصر ، فسرعان ما تغير الوصى على الملك البطلمى وحل محله آخر كان أكثر ميلاً للرومان ، وقد رأى الوصى الجديد أن اتباع سياسة موالية للرومان ، تعد أفضل وسيلة لاستعادة ممتلكات مصر الخارجية ، لذلك نفض بطلميوس الخامس يديه من المعاهدة التى سبق له أن أبرمها مع صهره ، وأرسل يعرض على الرومان المساعدة ، فى صد هجوم أنطيوخس على بلاد اليونان فى عام ١٩٧ ق.م(٢). ورفضت روما هذا العرض تعبيراً عن استيائها من قيام بطلميوس بتوقيع معاهدة من قبل مع أنطيوخس ، دون استشارتها . واستمرت على موقفها على الرغم من محاولات بطلميوس المتكررة لاستراضائها . وفى عام ١٨٩ ق.م. اشتبك الرومان مع أنطيوخس الثالث فى معركة ماجنيسيا Magnesia ، وأوقعوا به هزيمة منكرة ، حيث طرد من بلاد اليونان شر طردة ، وأصبحت هذه البلاد خاضعة للسيطرة الرومانية ، بالإضافة إلى آسيا الصغرى .

<sup>(1)</sup> Josephos. Ant. 12. 154.

<sup>(2)</sup> Livy. 36. 4. 1-4.

بعد الانتصار فرض الرومان على أنطيوخس ، أن يوقع معهم صلح مهين ، وهو الذى يعرف بصلح أباميا Apamia ( عام ١٨٨ ق.م. ) . وتم حرمان أنطيوخس من ممتلكاته ، التى تقع شمال وغرب جبال طوروس (١١) ، وأعلنت روما حرية المدن الإغريقية ، وقسمت ممتلكات أنطيوخس السابقة في آسيا الصغرى ، بين حليفتيها رودس وبرجامة . أما مصر فقد أصرت روما على الاستمرار في معاملتها بجفاء ، فلم تعد إليها ممتلكاتها السابقة .

أدى صلح أباميا إلى تغيير خريطة القوى السياسية فى العالم الهللينيستى ، وصارت لروما الكلمة العليا ، فى شئون شرق البحر المتوسط ، وضاعت الإمبراطورية البطلمية ، وأنكمشت ممتلكات مصر ، وهكذا نرى أنه فى عهد بطلميوس الخامس تكالبت القوى على مصر ، وراحت تنهش فى أوصالها ، دون أن تستطيع أن تحرك ساكنًا .

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية في مصر ، نلاحظ أن بطلميوس الخامس ، أخذ يعمل على اكتساب ود الكهنة المصريين ، وانعكس ذلك بجلاء في نص القرار الذي أصدره الكهنة عقب اجتماعهم في منف عام ١٩٦ ق.م. ، وعبروا عن شعورهم بالامتنان . وقد كتب هذا القرار باللغة المصرية ، بخطيها الهيروغليفي والديوطيقي ، ثم باللغة اليونانية . وعثر عليه مدونًا على حجر من البازلت الأسود ، في أيام الحملة الفرنسية على مصر ، في عام ١٧٩٩ ، بالقرب من مدينة رشيد ، لذا فإنه يعرف بحجر رشيد . وقمكن العالم الفرنسي شامليون من فك رموز الكتابة الهيروغليقية ، من خلال هذا النص ، وفتح آفاقًا واسعة لمعرفة الحضارة المصرية القديمة (٢).

ونى صعيد مصر ، اندلعت فى مدينة طيبة ثورات عنيفة ، قام بها المصريون ضد الحكم البطلمى ، وتطلب إخماد هذه الثورات جهوداً جبارة من الدولة ، ووجد العرش البطلمى نفسه بين شقى الرحى . أطماع الرومان فى الخارج ، وثورات المصريين فى الداخل . وفى عام ١٨٠ ق.م. توفى بطلميوس الخامس إبيفانيس تاركًا ولدين وابنة واحدة ، من زوجته السورية كليوباترة الأولى ، وكان أكبر الأولاد يبلغ من العمر سبعة أعوام .

<sup>(1)</sup> Mac Donelad. A.H, The Treaty of Apamia (188 B.C.) J.H.S. 57. 1967. pp. 1-8.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة هذا النص: سليم حسن: مصر القديمة جـ ١٦ من عـهد بطلميوس الخامس إلى نهاية بطلميوس السابع ص ٤٥ - ٧٣ .

## بطلميوس السادس فيلوميتور ١٨٠ – ١٤٥ ق.م. :

تولى بطلميوس السادس العرش ، تحت وصاية أمد الملكة كليوباتره الأولى و ، لذلك حمل لقب المحب لإمد " فيلوميتور " Philometor ، وقد ظلت العلاقات بين مصر وسوريا طيبة ، خلال وصاية الملكة كليوباترة ، ولكن بعد وفاة هذه الملكة آلت الوصاية على الملك الصغير ، إلى اثنين من عبيد القصر المعتقين ، هما يولايوس Eulaeus ولينايوس Lenaeus ، الملذان استأنفا سياسة العداء للدولة السلوقية ، أملاً في استعادة جوف سوريا (١) . وعندما بلغ الملك الصغير سن الخامسة عشرة ، تم تتويجه في منف في عام ١٧٧ ق.م. وكان قد سبق له الزواج من شقيقته كليوباترة الثانية (٢) ؛ التي كانت أكبر مند سنا .

وفى سوريا كان يتربع على العرش أنطيوخس الرابع ، الذى انشغل بالصراع مع اليهود (٣) ، ورأى رجال البلاط فى الإسكندرية ، أن الفرصة سانحة أمامهم لاستعادة جوف سوريا ، وأخذوا فى إعداد الجيش لهذا الغرض ، وأصبحت الحرب السورية السادسة على الأبواب ، وبادر كل طرف بإرسال بعشة إلى روما ، لتبرير وجهة نظره ، وإلقاء اللوم على الطرف الآخر ولم تكن روما من جانبها حريصة على حل الخلاف بين الطرفين ، لأنها كانت تتأهب لخوض الحرب المقدونية الثالثة ، وكان يهمها أن تنشغل الأطراف الأخرى بمشاكلها ، حتى لا يفكر أحدها فى المشاركة فى الحرب .

فى عام ١٧٠ ق.م. ، زحف أنطيوخس الرابع ، فى اتجاه الحدود المصرية ، فألتقى بالجيش البطلمى وقكن من هزيمته ، واستولى على بيلوزيون ، وتقدم نحو منف ، وتقول بعض الآراء أنه توج فى منف فرعونًا ، كما فعل الإسكندر الأكبر من قبل (٤). ومن منف أرسل فى استدعاء الملك البطلمى ، وأرغمه على توقيع اتفاق يقبل فيه حماية أنطيوخس الرابع . ولما تناهت هذه الأنباء إلى السكندريين ثاروا ثورة عارمة على الوزيرين يولايوس ولينايوس ،

Tcherikover, V, Hellenstic Civilization and the Jews, New York, 1979 pp. 175 ff.

<sup>(1)</sup> C.A.H. VIII. p. 283.

<sup>(2)</sup> Whieborne. J. op. cit. Cleopatra II. p. 89.

<sup>(</sup>٣) عن صراع هذا الملك مع اليهود انظر:

<sup>(4)</sup> Bowman. A.K, op. cit. p. 31.

وأعلنوا الشقيق الأصغر لفيلوميتور ملكًا على مصر ، وأخذوا يتأهبون للتصدى للملك أنطيوخس الرابع ، إذا ما تقدم صوب الإسكندرية .

عندما علم أنطيوخس الرابع بما جرى فى الإسكندرية ، قرر أن يتجه إلى هذه المدينة لإعادة فيلوميتور إلى العرش ، ورفض قبول وساطة بعض سفراء المدن الإغريقية ، الذين تصادف وجودهم فى مصر ، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ، فقد قام اليهود بشورة فى فلسطين، بقيادة ياسون (١) ، مما اضطر أنطيوخس إلى العدول عن خطته والانسحاب من مصر والاتجاه إلى فلسطين . وبذلك أصبح فى مصر ملكان ، الأول هو بطلميوس فيلوميتور الذى كان فى منف ، والثانى شقيقه الأصغر الذى أقامه الشعب السكندرى . ولكن نجحت الجهود فى التوفيق بين الأخرين ، واتفقا على أن يشتركا فى الحكم سويًا بمشاركة شقيقتهما كليوباترة الثانية (٢) ، بغرض تفويت الفرصة على أنطيوخس فى التدخل فى شئون مصر .

بعد أن فرغ أنطيوخس الرابع من قمع ثورة اليهود ، عاود غزو مصر في عام ١٦٨ ق.م. متلاعًا بالرغبة في المحافظة على حقوق فيلوميتور ، وقام بالاستيلاء على جزيرة قبرص ، ثم تقدم نحو مصر ، وعلى الرغم من أنه تلقى من الأخوين في مصر ما يفيد اتفاقهما ، وعدم وجود ما يدعو إلى تدخله في شئون العرش البطلمي ، فإنه أصر على موقفه . وتقدم نحو الإسكندرية وحاصرها ، وحاول الأخوان التفاهم مع أنطيوخس بشتى الطرق ، إلا أنه عرض عليهما مطالب ، لم يكن في وسعهما القبول بها . ما دفعهما إلى طلب التدخل من روما ، وفي واقع الأمر ، فإن روما لم تكن تنتظر دعوة للتدخل ، وكانت تراقب الموقف عن كثب ، ولم تكن على استعداد لترك الملك السلوقي يبتلع مصر ، وكانت قد خرجت منتصرة من الحرب المقدونية الثالثة .

قامت روما بإرسال بعثة إلى أنطيوخس ، برئاسة النبيل الروماني بوبليوس لايناس المناتر الروماني إلى الملك السلوقي ، يطلب منه

<sup>(1)</sup> Roth. C, A Short History of the Jewish People. London. 1953. p. 68.

<sup>(2)</sup> Whieborne, J. op. cit. Cleopatra II. p. 89.

<sup>(3)</sup> Preaux. C, op. cit. p. 169.

الجلاء عن مصر فوراً ، إذا أراد المحافظة على صداقة الشعب الرومانى ، وفى حالة رفضه لهذا الطلب ، فإنه يصبح فى نظر الرومان عدواً ، مما يستوجب شن الحرب عليه . وقد جرت أحداث المقابلة المشيرة بين السفير الرومانى والملك السلوقى ، بالقرب من الإسكندرية ، فعندما سلم بوبليوس الرسالة إلى أنطيوخس ، طلب الملك من السفير الرومانى إمهاله لبعض الوقت للتشاور . ولكن بوبليوس باغته بتصرف فى غاية الجرأة ، إذ رسم بعصاه دائرة فى الأرض حول أنطيوخس ، وطلب منه ألا يخرج من هذه الدائرة قبل أن يعطيه رداً على الرسالة . وقد أخذ الملك السلوقى . بجرأة السفير الرومانى ، إلا أنه لم يكن أمامه سوى الرضوخ ، فمد يده مصافحًا بوبيليوس ، إعلانًا عن رغبته فى أن يظل صديقًا للرومان ، وغادر مصر عائداً إلى ملاده (١).

وصف أحد المؤرخين ما أقدم عليه السفير الرومانى بأنه دبلوماسية الغطرسة (٢). وعلى أية حال ، فإذا كانت دائرة بوبليوس قد أنقذت مصر ، من الاحتلال السلوقى ، إلا أنها أوقعتها فى براثن التسلط الرومانى ، ومن الآن فصاعداً أخذ الرومان يدسون أنفهم فى كل كبيرة وصغيرة من شئون مصر ، وقد أدى التدخل الرومانى إلى إثارة شعب الإسكندرية . فقامت ثورة تزعمها أحد رجال القصر ويدعى بتوسرابيس Petoserapis ، وطالب بطرد فيلوميتور ، وانفراد شقيقه بالعرش ، وامتد لهيب الثورة إلى الوجه القبلى ، نما اضطر فيلوميتور إلى التوجه بقواته إلى الجنوب لقمع الاضطرابات . ولما عاد إلى الإسكندرية وجد أن شقيقه دبر مؤامرة لإبعاده عن العرش ، والانفراد بالسلطة ، فهرب إلى روما ، لكى يناشد الرومان مساعدته فى استرداد حقوقه .

قرر السناتو الرومانى التدخل فى الخلاف على العرش البطلمى ، واقترح تقسيم المملكة بين الأخرين ، وأن يستمر فيلوميتور ملكًا على مصر وقبرص ، على أن يمنح الشقيق الأصغر ولاية برقة (قورينى). لكى تكون مملكة خاصة به . ولم يدخر الأخوان وسعا لإثبات ولائهما للرومان ، ولا أدل على ذلك من تلك الوصية التي تركها بطلميوس الصغير ملك برقة ، والتي أوصى فيها بأن تؤول مملكته للرومان ، في حالة وفاته دون وريث . وفي عام ١٥٣ – ١٥٢ ق.م. أشرك فيلوميتور ابنه الأكبر الذي يدعى يوباتور Eupator معه في الحكم ، إلا أن هذا الابن توفى بعد فترة وجيزة .

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Polyb: XXIX. 27, 1.2.

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff. M., op. cit. p. 737.

ورعا يسأل سائل ، لماذا لم ينتهز أنطيوخس الرابع فرصة الخلافات داخل مصر ، ويقدم على غزوها مرة أخرى ، والحقيقة أن أنطيوخس كان غارقًا حتى أذنيه في مشاكله الداخلية ، وبخاصة صراعه مع اليهود ، بالإضافة إلى خوفه من الرومان . وبعد وفاة أنطيوخس الرابع حلت الفوضى بالعسرش السلوقى ، وتدخل بطلميوس السادس في الصراع على العرش السلوقى، ونجح في إقامة أحد الأمراء السلوقيين ويدعى الإسكندر بالاس Pallas في عسام المداق قدم على عرش سوريا . وكان يحلم باستعادة إقليم جون سوريا (١) ، إلا أن سهمًا أطاح بحياته وأحلامه معًا ، فقتل في ميدان القتال ، في عام ١٤٥ ق.م.

وكان فيلوميتور قد أشرك معه في الحكم ابنه الثانى ، وكان مايزال طفلاً . وبعد وفاة والده تولى العرش تحت اسم نيوس فيلوباتور Neos Philopator ، وتولت الوصاية عليه أمد الملكة كليوباترة الثانية . وكان الأمل في استمرار هذا الملك الطفل على العرش ضعيفًا ، في ظل وجود عمه ملك برقة . الذي كان يعظى بتأييد السكندريين ، إضافة إلى دعم الرومان له ومما هو جدير بالذكر أن الرومان صارت لهم السيطرة الكاملة على سياسات العالم آنذاك . فبعد وفاة فيليب الخامس ملك مقدونيا ، أراد إبنه برسيوس Perseus (۲) الانتقام من الرومان ، إلا أنهم هزموه في موقعة بودنا Pydna عام ۱۲۸ ق.م. وقاموا بتقسيم مقدونيا إلى أربع جمهوريات ، تتمتع كل منها الاستقلال الذاتي ، ولكنهم اضطروا في عام ۱۲۷ ق.م. ، إلى إلغاء هذا الوضع وتحويل مقدونيا إلى ولاية رومانية .

## بطلميوس الثامن يورجيتيس الثاني ( ١٤٤ – ١١٦ ق.م. ) :

عندما علم ملك برقة بوفاة شقيقه الأكبر بطلميوس فيلوميتور ، زحف على الإسكندرية لكى يستولى على العرش ، ويعزل كليوباترة الثانية وابنها . وكادت البلاد أن تشهد حربًا أهلية ، لولا تدخل الرومان . الذين بادروا بالتدخل من أجل مساعدة صديقهم . وقضوا بأحقيته في العرش ، على أن يتزوج من شقيقته كليوباترة الثانية ، أرملة شقيقه . وتولى العرش تحت اسم يورجيتيس ، وهو ذات اللقب الذي حمله بطلميوس الثالث . ولكن شتان ما بين الاثنين . فقد كان هذا الأخير صورة مجسدة للشر (٣) ، وبدأ عهده بانتزاع الطفل الصغير

<sup>(1)</sup> Diod. 29. 29.

<sup>(2)</sup> C. A. H. VIII p. pp. 267 ff.

<sup>(3)</sup> Diod. XXXIII, 6.

نينوس فيلوباتور من أحضان أمه ، وأمر بإعدامه وبلغ به الاستهتار أنه تزوج من ابئة أخيه كليوباترة الثالثة في عام ١٤٢ ق.م. على الرغم من أنه كان زوجًا لأمها . مما أثار حنق كليوباترة الثانية . فثارت عليه واستطاعت أن تكتسب عطف الكثيرين . فاندلعت الثورة في كافة أرجاء البلاد . واضطر بطلميوس الثامن إلى الهرب ، ولم يتمكن من إلى العودة إلا بساعدة الرومان (١) ، ويكننا أن نلاحظ أن هذه المرحلة غثل بداية لعهد جديد من التدخل الروماني في شئون مصر .

عندما عاد بطلميوس الثامن مؤيداً بالدعم الرومانى ، خاض حربًا ضد شقيقته كليوباترة الثانية : مما اضطرها إلى الهرب إلى أنطاكية ، عاصمة الدولة السلوقية ، ولكنها عادت إلى مصر مرة أخرى ، وتم التصالح بينها وبين بطلميوس الثامن ، وفى محاولة لإعادة الأحوال فى البلاد إلى سيرها الطبيعى ، صدر قرار باسم الملك بطلميوس الثامن وكليوباترة الثانية وكليوباترة الثانية من عام ١٩٨٨ ق.م. ، والذى يعرف بقرار العفو . وحملته لنا ورقة بردية ، تعد من أهم النصوص البردية من عصر البطالمة (٢).

وفى عام ١١٦ ق.م. توفى بطلميوس الثامن يورجيتيس الثانى ، أما كليوباترة الثانية فقد اختفى ذكرها ، وربا تكون قد لقيت حتفها ، بشكل غير طبيعى (٣). وانفردت كليوباترة الثالثة بشئون البلاد ، لأن بطلميوس الثامن لم يحدد واحداً من ابنية فى خلافة العرش ، وإغا ترك لكليوباترة الثالثة ، مهمة اختيار الأصلح من بين الاثنين ، لتولى العرش . وارتكب بذلك خطأ جسيماً سوف يؤدى بالبلاد إلى متاعب لا حصر لها ، ولا ينبغى أن يغرب عن بالنا ، من بين أخطاء هذا الرجل ، تلك الوصية الغريبة التي كتبها عندما كان مايزال ملكاً على يرقة ، والتي أوصى فيها بأن تؤول مملكته إلى الشعب الرومانى ، في حالة وفاته دون وريث (٤). وعلى الرغم من أن هذه الوصية لم يتم تنفيذها آنذاك ، لأن العرش آل إلى أحد أبناته غير الشرعيين ، ويدعى بطلميوس أبيون Apion ، إلا أن هذا الأخير كرر وصيته أبيه ، وتم تنفيذ الوصية بعد ذلك ، وأصبحت برقة ولاية رومانية .

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff, M, op. cit. p. 871.

<sup>(2)</sup> P. Tebt. 5.

<sup>(</sup>٣) ابراهيم نصحي: المرجع السابق ، جـ ١ ، ص ٢٤٧ .

<sup>(£)</sup> حمل هذه الوصية تقش عثر عليه في بلدة قوريني انظر: S.E.G. IX. No.7

# بطلميوس التاسع « سرتير الثاني » ، بطلميوس العاشر « الإسكندر الأول » :

بعد وفاة بطلميوس الشامن ، تولى العرش ابنه بطلميوس التاسع ، وحمل لقب سوتير الشائى لاثوروس Lothoros ، وكان قد سبق له الزواج عن شقيقته كليوباترة الرابعة ، إلا أنه طلقها وتزرج من شقيقته الأخرى كليوباترة الخامسة ، التى كانت تعرف بكليوباترة القمر (۱) Selene والم تكن كليوباترة الرابعة وجعلها تغادر مصر إلى سوريا ، حيث توفيت هناك . ولم تكن كليوباترة الشالثة راضية عن سلوك ابنها ، فحرضت عليه شعب الإسكندرية ، مما اضطره إلى الفرار إلى قبرص ، وقامت باستدعاء شقيقه الأصغر الذى ارتقى العرش تحت اسم بطلميوس العاشر الإسكندر الأول ، بالاشتراك مع والدته . ولكن بعد وفاة الأم في عام ١٠١ ق.م. انفرد بالعرش ، وتشكك بعض الروايات في أن يكون بطلميوس العاشر ، هر الذي دبر مقتل والدته (۲) ، حتى ينفرد بالحكم ، وظل هذا الملك متربعًا على العرش ، حتى ثار عليه شعب الإسكندرية في عام ٨٨ ق.م. فاضطر إلى الفرار إلى قبرص ، حيث لقى حتفه .

بعد فرار بطلميوس العاشر الإسكندر الأول ، استدعى السكندريون شقيقه ، بطلميوس التاسع سوتير الثانى ، لتولى العرش مرة أخرى ، وبعد عودته تزرج من شقيقته برنيكى الثالثة ، على أمل أن ينجب منها وريثًا للعرش ، إلا أن هذه الرغبة لم تتحقق ، وتونى الملك في عام ٨١ ق.م. وتولت زوجته الحكم بمفردها . ونما هو جدير بالذكر أن عهد سوتير الثانى يتسم بازدياد النفوذ الروماني في مصر . فقد راحت الوفود الرومانية تتقاطر على البلاد ، وكان الهدف الحقيقي لهذه الزيارات هو الوقوف على أحوال مصر ، ومعرفة ثرواتها (٣). وعلى الصعيد الداخلى ، شهدت البلاد حالة من التدهور والفوضى ، فقد تجددت ثورات المصريين في عام ٨٨ ق.م. ، واستمرت حتى عام ٨٦ ق.م. على الرغم من محاولات الملك البطلمي التودد إلى المصريين ، عن طريق بناء المعابد . والتقرب إلى الكهنة .

<sup>(</sup>١) سيد الناصري : المرجع السابق ، ص ١٩٢ .

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff, M, op. cit. p. 876.

<sup>(</sup>۲) تحدثت إحدى البرديات التي تم العثور عليها في منطقة النيوم ، عن الترتيبات التي كانت تعد في ذلك الموقف الاستقبال أحد أعضاء مجلس السناتو الروماني ، الذي كان يقوم بزيارة مصر : P.Tebt.33

## بطلميوس الحادي عشر « الإسكندر الثاني » :

بعد وفاة سوتير الثانى ، وانفراد برنيكى بالحكم ، أصبح من الضرورى البحث عن زوج لها. وأسفر البحث عن العثور على ابن للإسكندر الأول ( بطلميوس العاشر ) ، كان قد أنجبه من إحدى عشيقاته ، ويعيش فى روما ، فتحمس الرومان لتوليه العرش البطلمى ، حتى يصبح عميلاً لهم . وسارعوا بإرساله إلى الإسكندرية ، حيث تزوج الملكة برنيكى الثالثة . وتولى العرش حاملاً لقب الإسكندر الثانى . غير أن هذا الملك سرعان ما تنكر لزوجته وقتلها، وكانت هذه الملكة تتمتع بحب شعب الإسكندرية ، مما دفع الجماهير الفاضية إلى الفتك بالملك القاتل فى عام ٨٠ ق.م. الذى دام حكمه لمدة عشرين يومًا فقط (١). وهكذا اختفى آخر شخص من سلالة البطالمة الشرعيين .

## دولة البطالمة في مرحلة الاحتضار (٢)

كانت المشكلة التى واجهت رجال البلاط فى الإسكندرية ، هى البحث عن شخص من سلالة البطالة لكى يتولى العرش ، وقد وجدوا ضالتهم المنشودة ، فى ولدين غير شرعيين ليطلميوس التاسع سوتير الثانى . كانا يعيشان خارج مصر ، فتم استدعاؤهما على الفور ، من أجل تفويت الفرصة على الرومان للتدخل فى مسألة شغل العرش البطلمى ، وحينما وصل هذان الابنان إلى مصر تقرر تعيين الأصغر ملكًا على قبرص ، أما الأكبر فقد تقرر أن يتولى عرش مصر فى عام ٨٠ ق.م.

## بطلمیوس الثانی عشر « نیوس دیونیسوس ۸۰ – ۵۱ ق.م :

تولى بطلميوس الثانى عشر العرش ، واتخذ لقب دينيسوس الجديد Neos Dionysos ، الأن أهل الإسكندرية أطلقوا عليه لقب الزمار Auletes ، لأنه يهوى العزف على المزمار ، وتزوج من شقيقته كليوباترة السادسة . إلا أن الرومان رفضوا الاعتراف به ملكًا على مصر ، وأشاعوا بأن بطلميوس الحادى عشر ، أوصى بأن تؤول مملكته للشعب الرومانى . ولما كان بطلميوس الزمار ملكًا ضعيفًا فقد سعى إلى الحصول على اعتراف الرومان ، بأى ثمن .

 <sup>(</sup>١) يمكن للقارىء معرفة سنوات حكم البطالمة بدقة من خلال القائمة التي أعدها بومان في نهاية
 كتابه الذي رجعنا إليد في مواضع كثيرة من الصفحات الماضية ، انظر :

Bowman, A.K, op. cit. pp. 235-6

 <sup>(</sup>٢) عن هذه المرحلة من تاريخ مصر ، وخطوات التغلغل الروماني في مصر ، انظر : عبد اللطيف أحمد على ، مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية – مقدمات الفتح الروماني ، ص ٢٠-١ .

وفي روما كان الصراع الحزبي على أشده ، وانقسمت الساحة السياسية ، بين حزبين كبيرين، هما الحزب الجمهوري ، والحزب الديمقراطي ، وفي عام ١٧ ق.م تقرر منح بومبي Pompius ، زعيم الحزب الجمهوري ، سلطات استثنائية ، للقيام ببعض التسويات في الشرق، ومحكن هذا القائد من إحراز الكثير من الانتصارات ، مما رفع اسهمه في روما ، وكانت سوريا من الساحات التي تمكن بومبي من تحقيق المكاسب فيها ، وكانت الدولة السلوقية قد سقطت في بؤرة الصراعات على العرش ، وتردت إلى حالة من الفوضى ، حتى تمكن بومبي من تحويل سوريا إلى ولاية رومانية في عام ٢٤ ق.م. وهكذا سقطت الدولة السلوقية إلى الأبد . وأراد خصوم بومبي في روما القيام بأعمال تكسبهم تأييد الجماهير ، في مواجهة المكانة التي تمتع على بها بومبي ، فتقدم كراسوس Scrassos ، أحد زعماء الحزب الديمة المي العائلات النبيلة ، إلى محتلكات الدولة الرومانية ، واختار كراسوس شابًا ينتمي إلى إحدى العائلات النبيلة ، يدعى يوليوس قيصر Julius Caesar ، للهمة (۱). إلا أن هذا المشروع لم يقدر لد النجاح . بسبب معارضة الحزب الجمهوري .

ولم تكن معارضة الحزب الجمهورى لمشروع ضم مصر ، نابعة من الحرص على استقلالها ، بل لشعور رجال هذا الحزب بأن نجاح هذا المشروع ، من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز مكانة الحزب الديمتراطى في روما . وألقى الخطيب الروماني المشهور شيشيرون ، خطبة في مجلس السناتو، دافع فيها دفاعًا حاراً عن بطلميوس الزمار ، مما كان له أكبر الأثر في إفشال مشروع ضم مصر.

وفى عام ٥٩ ق.م. بينما كان يوليوس قيصر يشغل منصب القنصل فى روما ، قدم له بطلميوس الزمار رشوة كبيرة ، وعقد معه اتفاقًا يتضمن موافقة الرومان على الاعتراف ببطلميوس الزمار ملكًا على مصر ، وصديقًا للشعب الرومانى . دون أن يتضمن القرار إشارة إلى قبرص . وفى العام التالى (٥٨ ق.م.) أعلنت روما رسميًا ضم جزيرة قبرص إلى متلكاتها ، نما أدى إلى انتحار ملك قبرص ، وهو شقيق بطلميوس الزمار فى نفس الوقت ، ولم ينبس بطلميوس الزمار بكلمة واحدة ضد ما فعله الرمان ، نما أدى إلى ثورة شعب الإسكندرية عليه ، وطوده من المدينة (٢).

<sup>(1)</sup> Cary. H.H, op. cit. p. 245.

<sup>(2)</sup> C.A.H. IX. p. 531.

بعد طرده من مصر ، يم الزمار وجهه شطر روما ، لكى يطلب من الرومان إعادته إلى العرش . وراح ينى القادة الرومان بمكافآت سخية ، إذا عاد إلى العرش ، وكان ينزل فى ضيافة بومبى زعيم الحزب الجمهورى ، وكان هذا الأخير يتطلع إلى القيام بهمة إعادة بطلميوس الزمار . إلا أن السناتو فى عام ٥٧ ق.م. أسند إلى قنصل ذلك العام القيام بهذه المهمة . وأعقب ذلك وقوع حادث كان ينظر إليه على أنه نذير شؤم لدى الرومان ، وهو نزول صاعقة على قثال الإله جوبيتر ، كبير الآلهة عند الرومان ، وحين طلب السناتو من العرافين تفسير هذا الحدث ، أفادوا بأنه لا ينبغى استخدام القوة لإعادة الزمار إلى العرش . لذا تقرر تشكيل بعثة للذهاب إلى الإسكندرية ، لإعادة الملك المخلوع بالطرق الدبلوماسية . واحتلم الخلاف مرة أخرى ، حول الشخصية التي ينبغى إسناد رئاسة البعثة إليها . ولما ضاق بطلميوس الزمار ذرعًا ، من طول الانتظار ، قرر أن يلجأ إلى والى سوريا ، التي أصبحت بطلميوس الزمار ذرعًا ، من طول الانتظار ، قرر أن يلجأ إلى والى سوريا ، التي أصبحت إلا أعاده إلى العرش .

قى عام ٥٥ ق.م. اندفع جابينيوس Gabinius ، والى سوريا الرومانى ، فى اتجاه الحدود المصرية . بعد أن حصل على الضوء الأخضر من بومبى (١) ، ولم يعبأ بالحصول على إذن السناتو فى روما . وقد ارتكب هذا الوالى خطأين ، مما يستوجب محاسبته ، أولهما هو شن الحرب بدون استئذان السناتو ، وثانيهما الإقدام على عمل سبق للسناتو أن حذر من القيام بد. وبرر جابينوس تصرفه بأنه كان فى حالة دفاع عن النفس ، لأن قوات الملكة التى أقامها السكندريون ، بعد طرد الزمار ، كانت تتحرش بالقوات الرومانية .

عندما وصلت القوات الرومانية ، إلى بلوزيون ، بوابة مصر الشرقية ، قامت الحامية اليهودية التى تتولى مهمة الدفاع عن بلوزيون ، بتسليم المدينة إليهم ، فأصبح الطريق مفترحاً إلى الإسكندرية ، ومحكنت القوات الرومانية من دخول الإسكندرية . وكان من الممكن أن يقوم الرومان آنذاك ، بإعلان مصر ولاية رومانية ، ولكن الخلافات الحزيية في روما ، هي التي حالت دون تنفيذ هذه الخطوة . وقت إعادة بطلميوس الزمار إلى عرشه مرة أخرى (٢) ، وعاد جابينيوس إلى سوريا ، بعد أن ترك حامية ، لكي تشد أزر بطلميوس الزمار .

<sup>(1)</sup> Bowman. A.K, op. cit. p. 33.

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff. M, op. cit. p. 876.

تعد الفترة ما بين عامى ٥٥ – ٥١ ق.م. من أسوأ فترات تاريخ مصر فى عصر البطالة . فقد أخذ بطلميوس فى ملاحقة خصومه ، والتنكيل بهم ، وقام بإعدام الكثيرين منهم ، وأولهم ابنته التى عينها السكندريون ملكة بعد طرده من مصر . وكانت الديون قد تراكمت على بطلميوس الزمار ، فأراد أن يطمئن دائنيه الرومان على أموالهم ، فقام بتعيين أحدهم ويدعى رابيروس Rabirius ، فى منصب وزير المالية (١) ، وأطلق يده فى شئون البلاد ، مما أدى إلى ثورة السكندريون ، وهروب رابيروس من مصر ، وفى عام ٥١ ق.م. مات بطلميوس الزمار تاركا ولدين وابنتين ، وكان قد أوصى بأن تتزوج كبرى بناته ، وتدعى كليوباترة السابعة ، من شقيقها بطلميوس الثالث عشر ، وأن يحكما سويًا ، وأن يتولى الرومان تنفيذ هذه الوصية .

## كليوباترة السابعة ٥١ - ٣٠ ق.م:

تولت كليوباترة العرش وعمرها سبعة عشر عامًا (٢)، بينما كان عمر شقيقها وزوجها وشريكها في العرش ، عشر سنوات ، وبعد ثلاث سنوات ضافت كليوباترة ذرعًا من تسلط رجال البلاط ، وأرادت أن قارس السلطة بشكل مستقل ، مما أدى إلى إثارة قلق رجال القصر . فأخذوا يحيكون الدسائس حولها ، متهمين إياها بالتآمر على حياة شقيقها ، لكى تنفرد بالحكم ، ونجحوا في إثارة شعب الإسكندرية ضدها ، مما دفعها إلى الهرب من الإسكندرية ، خوفًا على حياتها ، وتوجهت إلى الحدود الشرقية ، لكى تجمع قوات تمكنها من العودة إلى العرش . وأقنع رجال البلاط ملكهم الصغير بطلميوس الثالث عشر ، بضرورة التصدى لكليوباترة ، فزحف بقواته شرقًا ، ورابط بالقرب من بلوزيون ، استعداداً للدخول في معركة فاصلة مع شقيقته .

وإذا ما تركنا مصر ، وتوجهنا بأبصارنا إلى روما ، فإننا نجد أن المواجهة بين الحزب المحمورى بقيادة بومبى ، والحزب الديمقراطى بقيادة يوليوس قيصر ، وصلت إلى ذروتها ، ووقعت بين الطرفين معركة فاصلة في بلاد اليونان ، هي معركة فارسالوس Pharsalos في عام ٤٨ ق.م (٣). التي أحرز فيها قيصر نصراً باهراً على خصمه ، وفر بومبي إلى مصر لكي

<sup>(1)</sup> C.A.H. IX. p. 621.

<sup>.</sup> الملكة بشكل عام انظر : زكى على : كليوباترة . سيرتها وحكم التاريخ عليها . (٢) عن هذه الملكة بشكل عام انظر : زكى على : كليوباترة . (3) Cary. H.H, op. cit. pp. 271 - 3 .

يطلب معاونة صديقه بطلميوس الزمار ، وحين علم بأمر الخلاف بين أبنائه ، توجه إلى الشرق ، لكى يلتمس ضيافة بطلميوس الثالث عشر . وعقد الأوصياء على الملك الصغير جلسة لبحث طلب بومبى . وأصبح مصير بومبى العظيم ، متوقعًا على ما يتخذه مجلس يضم بعض الخدم، على حد تعبير المؤرخ بلوتارك(١) .

يصف بالوتارك اللحظات الأخيرة من حياة بومبى بقدر كبير من التأثر ، فإن مجلس الأوصياء بعد مداولات كثيرة ، قرر التخلص من بومبى ، حتى لا يعطى ذريعة لقيصر ، لاحتلال مصر ، وأسند المجلس إلى أخيلاس قائد الجيش البطلمى ، مهمة قتل بومبى ، فتوجه أخيلاس فى قارب مصطحبًا معه ثلاثة آخرين ، لإحضار بومبى من سفينته التى كانت ترابط بعيداً عن الشاطىء ، وعندما اقترب القارب من السفينة ، حيا ركابه بومبى وطلبوا منه النزول، فاستجاب لهم وقبّل زوجته وابنه ، وراح يردد أبياتًا من الشعر للشاعر سوفوكليس ، يقول فيها إذا دخلت بيت طاغية ، أصبحت عبداً له ، وإن جنت إليه حراً . وعندما وصل القارب إلى الشاطىء ، هم بومبى بالنزول ، وأمسك بيد واحد من مرافقيه . وفى هذه اللحظة عاجله الباقون بطعناتهم من الخلف (٢) ، ولم يفعل بومبى شيئًا ، بل جذب طرف عباءته ، وغطى به وجهه ، ومات فى جلال يليق بقائد عظيم مثله . وقام القتلة بعد ذلك بقطع رأسه ، وألقوا جثته عارية على الشاطىء . وتصادف مرور جندى رومانى بعد ذلك ، فقام بإحراق وألقوا جثته عارية على الشاطىء . وتصادف مرور جندى رومانى بعد ذلك ، فقام بإحراق وألقوا حسب الطقوس الرومانية .

قى يوم ٢ أكتوبر من عام ٤٨ ق.م. وصل يوليوس قيصر ، إلى الإسكندرية ، فى أثر عدوه ، وسارع رجال البلاط السكندري بعرض رأس بومبى وخاتمه على قيصر (٣)، ظنّا منهم أن هذا التصرف كفيل بإرضائه ، ولكن قيصر حزن ، واغرورقت عيناه بالدموع ، عندما رأى رأس بومبى .

أخذ يوليوس قيصر ، يسير في شوارع الإسكندرية ، تحف به شارات السلطات التي كان يتمتع بها ، بوصفه دكتاتوراً في روما ، وقد استفز هذا المشهد سكان الإسكندرية ، الذين

<sup>(1)</sup> Plut. Pomp. 77. 2.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم نصحى : المرجع السابق ، جـ ١ ، ص ٣٠١ .

<sup>(3)</sup> C.A.H. IX. p. 669.

فاض بهم الكيل ، من التدخل الروماني في شئون بلادهم ، وبدا لهم قيصر وكأنه يتصرف كفاتح منتصر ، وليس مجرد زائر للمدينة ، كما اعتقد السكندريون أن قيصر جاء يطالب بديون روما ، على بطلميوس الزمار ، مما يعني فرض المزيد من الضرائب عليهم .

ومن ناحيته كان قيصر يردد أنه جاء إلى مصر ، لكى ينفذ وصية الزمار ، التى تقضى بوضع أبناء بطلسيوس تحت وصاية الرومان (١) ، وأرسل قيصر فى استدعاء كليوباترة وشقيقها ، وبينما استجاب بطلميوس الثالث عشر ، وحضر إلى الإسكندرية ، فإن كليوباترة خشيت على حياتها إذا حضرت جهارا ، فاضطرت إلى الحضور متخفية ، بعد أن حملها أحد أعوانها فى داخل سجادة ، وطلب مقابلة قيصر ، وعندما انفرد به فتح السجادة ، فخرجت كليوباترة ، التى استطاعات أن تؤثر على قيصر من اللحظة الأولى ، وأقنعته بوجهة نظرها وعندما حضر شقيقها إلى القصر فى اليوم التالى ، أحس بانحياز قيصر إلى كليوباترة ، ثار ثورة عارمة لفتت أنظار الجماهير التى كانت تحيط بالقصر ، وأخذت الجموع تلتف حول القصر . كا أضطر قيصر إلى الخروج لتهدئتهم ، وقرأ عليهم وصية بطلميوس الزمار ، وفى محاولة منه لامتصاص ثورتهم ، وعدهم بإعادة قبرص إلى ممتلكات مصر .

عى الرغم من نجاح قبصر بعد ذلك فى التوفيق بين كليوباترة وشقيقها ، فإن الأوصياء على الملك الصغير ، ساءهم أن يتم هذا التصالح ، فأخذوا فى إثارة السكندريون ضد قيصر وجنوده ، وأصدروا الأوامر إلى الجيش الذى كان مرابطًا عند الحدود الشرقية فى بلوزيون ، بأن يزحف إلى الإسكندرية ، وتحرج موقف قيصر الذى حوصر فى الحى الملكى ، واضطر إلى إحراق سفنه الى كانت ترسو فى الميناء ، حتى لايستولى عليها أعداؤه ، مما تسبب فى إحراق مكتبة الإسكندرية العظيمة ، التى كانت تقع بالقرب من الميناء .

وهكذا بدأت تلك الحرب المعروفة بحرب الإسكندرية (٢)، وكاد قيصر أن يلقى الهزيمة ، لو لم تنقذه وصول الإمدادات من حلفائه في الشرق . وقد انتهت هذه الحرب في عام ٤٧ ق.م. بانتصار قيصر ، وموت بطلميوس الثالث عشر غريقًا . وحسم قيصر مسألة العرش البطلمي ، بأن أعلن كليوباترة ملكة على البلاد ، على أن تتزوج من شقيقها الصبي الصغير ، بطلميوس

<sup>(1)</sup> C.A.H. IX. p. 670.

الرابع عشر ، وقضى يوليوس قيصر الشتاء فى مصر ، مستمتعًا بصحبة كليوباترة ، وقاما معًا برحلة نيلية إلى صعيد مصر . ولما كانت الأحوال فى روما تتطلب عودة قيصر على وجه السرعة ، فإنه اضطر للرحيل تاركًا فى مصر ثلاث فرق لمساندة كليوباترة .

ونى صيف عام ٤٧ ق.م. أثمرت علاقة قيصر بكليوباترة ، حين أنجبت إبنًا أطلقت عليه بطلميوس قيصر ، إلا أن السكندريون سخروا من هذا الاسم وأطلقوا عليه قيصرون ، ومعناه قيصر الصغير ، وفى العام التالى أرسل قيصر إلى كليوباترة ، لكى تلحق به ، فذهبت إلى روما ومعها بطلميوس الرابع عشر وقيصرون ، ونزلت فى قصر يوليوس قيصر ، وحرصت على أن تحيط نفسها بمظاهر الأبهة الشرقية ، مما أثار امتعاض الرومان ، اللين نظروا إليها باعتبارها محظية لقيصر ، وليست زوجة له ، لأن زوجته كانت على قيد الحياة .

وقد أثارت الحفاوة التى قابل بها يوليوس قيصر كليوباترة ، ثاثرة الرومان ، قراحوا ينسجون الأقاويل حول رغبة قيصر في إقامة ملكية ، على الطراز الشرقى ، ونقل عاصمة الإمبراطورية إلى الإسكندرية بدلاً من روما(١) . والحقيقة أن تصرفات قيصر وبعض أتباعه ، أدت إلى تعزيز تلك الأقاويل . وكان الرومان يتأهبون للثأر من البارثيين (في بلاد الغرس) ، اللذين قهروا جيشًا رومانيًا ، وظهرت نبوءة مؤداها أن الرومان لن يهزموا البارثيين ، إلا إذا كانوا تحت قيادة ملك . لذا فقد تقدم أنصار قيصر باقتراح يقضى بمنح قيصر لقب ملك على الولايات ، حتى يتسنى له هزيمة البارثيين ، وتقرر عقد جلسة لمجلس السناتر لمناقشة هذا الاقتراح ، في يوم ١٥ مارس عام ٤٤ ق.م. إلا أن أنصار النظام الجمهورى ، الذين نفذ صبرهم من تصرفات يوليوس قيصر ، الذي كان يرمى في اعتقادهم إلى تقويض النظام الجمهورى ، قاموا باغتياله وهو يهم بدخول قاعة السناتو قبل الجلسة (٢).

تبخرت الآمال التى كانت تعقدها كليوباترة ، ووجدت نفسها وحيدة فى روما ، قلم يكن أمامها غير الفرار ، فعادت إلى مصر بعد الأحداث مباشرة ، فى أوائل شهر أبريل ، وبعد وصولها بفترة تخلصت من شقيقها بطلميوس الرابع عشر ، وأشركت معها فى الحكم ابنها قيصرون ، الذى ادعت أنها أنجبته من الإله آمون ، الذى قثل لها فى شخص قيصر (٣).

<sup>(1)</sup> C.A.H. IX. p. 748.

<sup>(2)</sup> Cary. M, op. cit. p. 281.

<sup>(3)</sup> Bowman, A.K. op. cit. p. 35.

وفى روما سادت الفوضى فى أعقاب مصرع قيصر ، وأصيب الناس بحالة من الوجوم ، إلا أن القنصل ماركوس أنطونيوس M. Antonius ، قكن من الإمساك بزمام الموقف . وقرأ وصية قيصر على الملأ ، ولعل أهم ما ورد فى هذه الوثيقة ، إعلان قيصر أنه تبنى أوكتافيوس وصية قيصر على الملأ ، ولعل أهم ما ورد فى هذه الوثيقة ، وكان هذا الشاب الصغير فى اليونان عندما تم اغتيال قيصر ، وعلى الفور شد الرحال إلى روما ، وعندما وصل إلى روما ، اليونان عندما تم اغتيال قيصر ، وعلى الفور شد الرحال إلى روما ، وعندما وصل إلى روما ، وأخذت قال إنه جاء إلى المدينة لكى ينتقم لقيصر ، لا لكى يرثه ، وتجمع حوله أنصار قيصر ، وأخذت الأصوات تتعالى بضرورة القصاص من القتلة ، وتحالف أنطونيوس مع أوكتافيانوس ، ومضيا فى تعقب القتلة ، وعلى رأسهم كاسيوس Casius وبروتس Brutus ، وفى عام ٢٤ ق.م. وضعت الحرب بين الطرفين أوزارها ، وتحقق النصر لرجال قيصر فى مركة فيليبي Philippi ،

اقتسم كل من أنطونيوس وأكتافيوس العالم الرومانى ، فيما بينهما ، فتولى أنطونيوس الإشراف على الولايات الشرقية ، بينما كانت الولايات الغربية من نصيب أوكتافيوس ، أما إيطاليا فتم الاتفاق على أن تكون مشاعًا بين الاثنين . وعندما توجه أنطونيوس إلى الشرق ، أرسل إلى بعض القادة ، لكى يحضروا إليه لتوضيح موقفهم خلال الصراع بين قتلة قيصر وأنصاره ، ومنهم كليوباترة التى وقفت موقفًا متخاذلاً آنذاك ، فلم تمد يد المساعدة إلى رجال قيصر ، بل اكتفت بإرسال الفرق الرومانية ، التى كان قيصر قد تركها في مصر . ويبدر أن تلك الملكة الذكية لم تشأ أن تزج بنفسها في حرب ، لم يكن معروفًا من سيكون الرابح فيها . وذهبت كليوباترة إلى أنطونيوس ، في موكب أسهبت المصادر في الحديث عن فخامته (٢) ، وغجمت في التأثير على أنطونيوس ، فتبل على الفور المبررات التي ساقتها أمامه . وغادرت أفيسوس عائدة إلى الإسكندرية ، بعد أن وجهت إلى القائد الروماني دعوة لزيارة مصر ، وهي دعوة صادنت هوى في نفس أنطونيوس .

ما أن فرغ أنطونيوس من تنظيم أحوال ولاية سوريا ، حتى بادر بالذهاب إلى الإسكندرية، لكى يقضى فيها شتاء عام ٤١ - ٤٠ ق.م. وحتى ذلك الحين ، ظلت علاقت طيبة مع أوكتافيانوس . ولكن في أثناء غياب أنطونيوس في الشرق ، قكن أوكتافيانوس من كشف

<sup>(1)</sup> Cary. M, op. cit. pp. 288-90.

<sup>(2)</sup> Plut. XXVI. 1-4.

مؤامرة ضده ، من تدبير زوجة أنطونيوس وشقيقه . وسيطر الشك على أوكتافيانوس حول ضلرع أنطونيوس في هذه المؤامرة ، مما أدى إلى تدهور العلاقة بين القائدين . وكادت الحرب أن تقع بينهما ، لولا المساعى التي بذلها أصدقاء الطرفين ، والتي كللت بالنجاح ، وبخاصة بعد وفاة زوجة أنطونيوس . وعقد الصلح بين الطرفين في عام ٤٠ ق.م. وهو الذي يعرف بصلح برنديزي Brundisium ، ومن أجل تدعيم هذا الصلح ، تم زواج أنطونيوس من أكتافيا ، شقيقة أوكتافيانوس (١).

ولكن العلاقة ما لبثت أن تدهورت بين القائدين ، مرة أخرى ، بسبب شك كل منهما فى نوايا الآخر ، ومما زاد الطين بلة ، قيام أنطونيوس باستئناف علاقته بكليوباترة ، وإعلانه الزواج منها ، واعترافة بالتوأم الذى أنجبه منها كأبناء شرعيين له ، وقطع شوطًا أبعد فى تحديه لأكتافيانوس ، حين أعلن أن قيصرون هو الابن الشرعى ليوليوس قيصر . ومضى أنطونيوس فى ارتكاب المزيد من الحماقات ، ومنها على سبيل المثال أنه فى أعقاب النصر الذى أحرزه فى أرمينيا فى عام ٣٤ ق.م. ، خالف العرف الذى يقضى بإقامة مهرجان النصر فى روما ، واحتفل فى الإسكندرية ، وقام بتوزيع الولايات التى فتحها على كليوباترة وأبنائها ، واصفًا إياها بأنها الملكة أم الملوك ، كما أن إهماله لزوجته الوفية أوكتافيا ، كانت من العوامل التى أفقدته حب الرومان .

# مرقعة أكتيوم ونهاية دولة البطالة :

أخذت دعاية أركتافيانوس ، تنفث سمومها ضد أنطوينوس ، وتمكن أوكتافيانوس من الحصول على صورة من وصية لأنطونيوس ، تتضمن رغبته في أن يدفن في الإسكندرية بعد وفاته ، وكانت هذه الوصية هي ثالثة الأثافي . مما زاد من سخط الرومان على أنطونيوس ، واستعدادهم للحرب ضده ، لأنه في نظرهم أصبح مجرد أداة طيعة في يد امرأة أجنبية ، كانوا يرون فيها غوذجًا مجسداً للفجور (٢). وراح أوكتافيانوس يستعد للحرب ، وأخذت كليوباترة

<sup>(1)</sup> Cary. M, op. cit. p. 291.

<sup>(</sup>٢) صور شعراء الرومان هذا الصراع . على أنه صراع بين الشرق والغرب إذ يقول الشاعر برويرتيوس Propertius : المرأة المبتذلة حتى بين خدمها . التي طالبت زوجها الفاسق بأسوار روما نعم لقد اجترأت الملكة العاهرة . ملكة كانوب الدنسة ، على أن تواجه إلهنا جوبيتر بأنوبيس الذي ينبع كالكلب .

ترجمة هذه الأبيات عن عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ٣٤ .

من ناحيتها تشجع أنطونيوس . وركز أوكتافيانوس دعايته على القول بأنه لا يحارب أنطونيوس ، المواطن الروماني ، ولكنه يحارب كليوباترة الملكة الأجنبية .

أعد الطرفان عدتهما للمعركة الفاصلة ، فوضع أنطونيوس قواته في منطقة اكتيوم Actium ، على الشواطىء الغربية لبلاد اليونان ، ونصح رجال أنطونيوس قائدهم بإبعاد كليوباترة عن الظهور في ميدان التتال ، وإرسالها إلى مصر ، غير أن كليوباترة كانت تخشى من نجاح أوكتافيا في التوفيق بين أنطونيوس ( زوجها ) وشقيقها أوكتافيانوس ، لذلك فقد أصرت على البقاء (١) ، وقد أدى ظهور كليوباترة بهذا الشكل إلى تأكيد دعاية أوكتافيانوس، مما كان له أكبر الأثر في خفض الروح المعنوية لدى جنود أنطونيوس ، وإلهاب مشاعر جنود أوكتافيانوس من ناحية أخرى . وفي خريف عام ٣١ ق.م. جرت أحداث موقعة أكتيوم ، حيث لقى أنطونيوس هزيمة ثقيلة ، أما كليوباترة فقد أخذت أسطولها وهربت من ميدان القتال ، في اتجاه مصر ، وعلى الفور ترك أنطونيوس جنوده في ميدان القتال ، وسار في أثرها (٢).

يحاول المؤرخ بلوتارك إلقاء تبعة الهزيمة على كليوباترة ، لأنها هي التي أقنعت أنطونيوس بخوض معركة بحرية ، على الرغم من أنه كان متفوقًا في البر (٣). ويعن هذا المؤرخ في توجيد سهام الاتهام إلى كليوباترة ، فيقول إنها نظمت سفن الأسطول ، في شكل يجعلها قادرة على الفرار في أي لحظة (٤). إلا أنه لايمكن قبول هذه الاتهامات على علاتها ، والقبول بسئولية كليوباترة عن الهزيمة .

حسمت موقعة أكتيوم الموقف لصالح أوكتافيانوس ، وأصبح الطريق إلى الإسكندرية ممهدا أمامه ، فقسم قواته إلى قسمين ، جعل القسم الأول منها تحت قيادة كورنيليوس جاللوس Cornilius Gallus ، أما القسم الثانى فقد تولى قيادته بنفسه . وتقدم القسم الأول لدخول مصر من الغرب ، فاستولى على مدينة برايتونيون Paraetonion ( مرسى مطروح الحالية ) ، وفى الوقت ذاته تقدم أكتافيانوس من الشرق ، فاستولى على بلوزيون ، وتقدم صوب

<sup>(1)</sup> Plut. LVI. 1-5.

<sup>(</sup>٢) لمعرقة نفاصيل هذه المعركة ، انظِر ك إبراهيم نصحى ، المرجع السابق جد ١ ، ص ٣٦٦ - ٣٦٩ .

<sup>(3)</sup> Plut. LXIV. 1 - 2.

<sup>(4)</sup> Plut. LXIII. 5.

الإسكندرية ، وعندما اقترب من المدينة خاض معه أنطونيوس معركة يائسة ، هزم فيها ، وانفض الكثيرون من حوله ، وانضموا إلى خصمه ، وسيطر عليه إحساس باليأس ، فقرر الانتحار ، وبخاصة عندما تسرب إليه نبأ بأن كليوباترة قد انتحرت ، ولكن عندما تبين له كذب هذه الإشاعة وهو في النزع الأخير ، طلب أن يحمل حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها، وتم تلبية رغبته .

دخل أوكتافيانوس الإسكندرية مكللاً بالنصر ، وحاولت كليوباترة أن تتفاوض معه ، وعرضت عليه أن تتنازل عن العرش لأبنائها ، إلا أنه راح عاطل فى قبول عرضها ، وكان قد وعد الرومان بأنه سوف يحضرها إلي روما ، لكى يسوقها فى موكب النصر ، وحينما أدركت كليوباترة ما يرمى إليه القائد الرومانى ، فضلت الانتحار على أن " تدخل فى ثياب الذل روما ، وتُعرض كالسبى على الرجال " .

وماتت بلدغة الحية المقدسة ، وبعد ذلك أمر أوكتافيانوس بقتل قيصرون ، الذي كان يرى فيه منافسًا خطيرًا له ، أما أبناء كليوباترة من أنطونيوس ، فقد أخذهم معه إلى روما ، وأعطاهم إلى أوكتافيا ، لكى ترعاهم بصفتهم أبناء زوجها الراحل .

وهكذا سقطت دولة البطالة إلى الأبد ، وتخلصت روما من هذا الكابوس ، الذى جثم على صدرها . والحقيقة أن كليوباترة تعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل ، فقد وصفها تارن Tarn ، وهو من أعظم الأساتذة المتخصصين فى العصر الهللينيستى ، بأنها أعظم خلفاء الإسكندر (١) ، وقد تأثر المؤرخون فى حكمهم على كليوباترة بالدعاية الرومانية ، التى راحت تلصق بها كل ما هر مشين ، ولكن كليوباترة كانت تتمتع بالذكاء وقوة الشخصية ، وكانت تتقن الكثير من اللغات ، حتى أنها لم تكن تحتاج إلى مترجمين ، وتعد الرحيدة من ملوك البطالمة التى تعلمت اللغة المصرية (٢)، وكانت على دراية بالكثير من العلوم ، ولم تكن قدرتها على التأثير على الرجال نابعة من جمال خارق ، بل أن مظهرها كان عاديًا ، ولكنها كانت تستمد قوتها من ذكائها ، وسعة معارفها . لقد استطاعت كليوباترة أن تنتزع كلمات كليرا يصف موتها بأنه كان موقفًا نبيًلا (٣) .

<sup>(1)</sup> C.A.H. X. p. 111.

<sup>(2)</sup> Bowman, A.K., op. cit. p. 25.

<sup>(3)</sup> Horatius, Odesi, 37,21-32.

وقد ألهمت شخصية كليوباترة الكثيرين من الكتاب والشعراء ، على مر العصور ، فكتبوا عنها (١) ، واختلفت نظرتهم إلى هذه الملكة ، ولكن عندما نضعها في ميزان التاريخ فإننا يجب أن ننصفها ، فقد تولت عرش مصر، وهي دولة ضعيفة ، تكالبت عليها القوى الخارجية، ومزقتها الصراعات الداخلية ، وحتى لو اختلفنا حول الوسائل التي اتبعتها للمحافظة على استقلال بلادها ، فقد كانت هي الوسيلة الرحيدة أمامها للوقوف أمام الفطرسة الرومانية، ويختم الأستاذ زكى على كتابه عن كليوباترة بالكلمات التالية " إنها ملكة قسا عليها الدهر، فأثخنها بالطعنات والجراح ، حتى خرت كليمة ، وهي أحوج ما تكون إلى كلمة عدل وإنصاف "(٢) . ويكن القول في خاتمة هذا الحديث ، أن عهد كليوباترة كان يمثل صحوة الموت لدولة البطالمة .

<sup>(</sup>١) إنظر: أحمد عشمان . كليوباترة وأنطونيوس ، دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقى ، القاهرة ١٩٩٠ ، كما لا يغيب عن بالنا العمل العظيم الذي كتبه أمير الشعراء أحمد شوقي وهو المسرحية الشعرية " مصرع كليوباترة " والتي كتب فيها دفاعًا حارًا عن هذه الملكة .

<sup>(</sup>٢) زكى على: الرجع السابق ، ص ١٥٧ .

# الفصل الثالث حضارة مصر في عصر البطالة

#### الديانة:

قثل العقيدة الدينية جانبًا مهمًا في حياة الناس، وتنعكس بشكل واضح، على كافة مظاهر الحياة اليرمية. ويمكن القول بأن المصريين عُرفوا منذ القدم بتمسكهم بعقائدهم. وقد أدرك البطالمة هذه الحقيقة، وعلى الرغم من أصلهم الإغريقي، ورغبتهم في الظهور أمام العالم الإغريقي، في مظهر الحريصين على المحافظة على الحضارة الإغريقية، فإن سياستهم الدينية بشكل عام، اتسمت بروح التسامح. وأولوا الديانة المصرية اهتمامًا كبيرا، فساروا على نهج الإسكندر، الذي كان حريصًا على التأكيد على انتسابه للإله آمون، وحرص على أن يتوج في منف على نهج الفراعنة، بل إنه حمل ثلاثة من ألقاب الفراعنة (۱). ويبدو أن بظلميوس الأول حمل لقبين من تلك الألقاب، أما بطلميوس الثاني، فقد حمل الألقاب الفرعونية الخمسة كاملة، وذهب إلى مدى أبعد في التشبه بالفراعنة، حينما تزوج شقيقته أرسينوي الثانية، جربًا على عادة الفراعنة. وإذا كان البطالمة الثلاثة الأواثل، لم تتم مراسم تتويجهم في منف كفراعنة، وهو أمر ربا كان مرده، إلى اعتقادهم بأنه لا حاجة بهم إلى هذا الإجراء، باعتبارهم خلفاء الإسكندر، الذي ترج فرعونًا في منف. إلا أن بطلميوس الرابع حرص على أن يتم تتويجه في منف، على نهج الفراعنة، ودرج البطالمة من بعده على أن يقوموا بهذا الطقس. ولا يفوتنا أن نتذكر أن كليوباترة السابعة كانت تحرص على التشبه بالربة إيزيس.

<sup>(</sup>١) الألقاب الثلاثة التي حملها الإسكندر هي : ١ - حورس ، ٢ - نسوت بيتي ( أي ملك مصر العلبا والسيفلي ) ، ٣ - سيارع ( أي ابن رع ) . عن الآراء التي دارت حبول تتبويج الإسكندر راجع : إيراهيم نصحي: المرجع السابق جـ ٢ ، ص ١٤ .

قد حرص البطالمة على إظهار احترامهم للديانة المصرية ، وكان الإسكندر الأكبر قد بادر بتقديم القرابين للآلهة المصرية ، فور دخوله إلى مصر (١). وحذا بطلميوس الأول حذوه ، فقدم القرابين للآلهة المصرية ، وقام بإعادة قاثيل الآلهة المصرية ، التي كان الفرس قد استولوا عليها ، أثناء احتلالهم لمصر . واهتم البطالمة جميعًا بإنشاء المعابد المصرية ، التي مايزال البعض منها شامخًا حتى يومنا هذا . مثل معبد الإله حورس في إدفو ، ومعبد حورس وسبك في كوم أمبو ، ومعبد حايزيس في فيلة (٢). وهي معابد تقع جميعها في صعيد مصر .

وقد تمتع الكهنة المصريون بمكانة رفيعة في البلاد ، وعلى الرغم من حرص البطالمة مئذ البداية على إظهار احترامهم لهؤلاء الكهنة ، إلا أنهم كانوا يخشون من زيادة نفوذهم ، لذلك حرصوا على أن ينحصر دور رجال الدين في ممارسة الشعائر . وأن يكونوا تحت رقابة رجال الملك ، فقامت الدولة بتعيين موظفين مدنيين لمراقبة النشاط الاقتصادي في المعابد . ومن ناحيتهم ، حرص الكهنة على إظهار ولائهم للملوك ، فكانوا يعقدون اجتماعًا سنريًا ، يصدرون في أعقابه مرسوم الولاء للملك . ومن أشهر تلك المراسيم ، قرار كانوب الذي أصدره الكهنة ، في عهد الملك بطلميوس الثالث في عام ٢٣٧ ق.م (٣)، وكذلك القرار الذي حفظه لنا حجر رشيد ، والذي أصدره الكهنة ، في عهد الملك بطلميوس الخامس في عام ١٩٧ ق.م.

رإذا كان البطالمة الأوائل، قد تمكنوا من تحجيم دور الكهنة، فإن الشطر الثانى من عصر البطالمة، شهد حصول الكهنة على المزيد من المكاسب، كنتيجة لضعف السلطة المركزية، وحرص البطالمة الأواخر على إرضاء الكهنة. ويأتى ذلك في إطار ازدياد أهمية المصريين، بعد النصر الذي أحرزوه في رفح عام ٢١٧.ق.م. وانقسم الكهنة المصريون في موقفهم إزاء البطالمة، فبينما حافظ كهنة منف في الشمال على علاقتهم الطيبة بالملوك، نجد أن كهنة الإله آمون في طيبة، ناصبوهم العداء، وراحوا يحرضون المصريين على الثورة ضدهم.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم نصحي ، جـ ۲ ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>۲) بالإضافة إلى هذه المعابد الكبرى ، تشير الدلائل إلى أن بعض القرى الصغرى ، كانت تحتوى على عدد يشير الدهشة من المعابد الصغيرة ، للآلهة المتعددة ، فإن قرية كيركيوسيريس التى لم يكن يزيد عدد P.Test. 88 : معبداً صغيراً . انظر : P.Test. 88 السمة . كان يوجد بها ۱۳ معبداً صغيراً . انظر : Bowman. A.K., op. cit. p. 169 .

يأتي الإغريق في المرتبة الثانية ، بعد المصريين من حيث العدد ، وإذا كان المصريون يألفون نظام الحكم الفردى ، فإن الأمر يختلف مع الإغريق ، الذين ينتمى غالبيتهم إلى دويلات المدن، التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي ، وربا كان يسيطر على الحكم في بعضها أنظمة ديمقراطية ، لذا فقد شعر بالبطالمة بالحاجة إلى إضفاء شرعية على حكمهم ، أمام رعاياهم من الإغريق (١). فاستندوا إلى بعض المعتقدات في التراث الإغريقي . وطبقًا لهذه المعتقدات في انراث الإغريقي . وطبقًا لهذه المعتقدات ، فإن مؤسسى المدن كانوا يستحقون أن يرفعوا إلى مصاف الآلهة ، ولما كان الإسكندر ومن بعده بطلميوس الأول من مؤسسى المدن ، فإنهما استحقا هذه المرتبة (٢). فقام بطلميوس الأول بتأليم الإسكندر ، أما خطوة تأليم بطلميوس الأول فقد جاءت من خارج مصر ، حين أعلنت رودس تأليم بطلميوس الأول عرفانًا بما قدمه لها من مساعدات ، وأطلقت عليم لقب الإلم المنقذ Soter وتلى ذلك إنشاء عبادة أسرة البطالمة ، وجاءت الخطوة الأولى على يد بطلميوس الثانى في عام ٢٧١ - ٢٧٠ ق.م. حين قرر رفع والديم إلى مصاف الآلهة ، وبحمل لقبًا إلهيًا . بعبادة الإسكندر (٣). وأصبح كل ملك يرتقى العرش يتمتع بهذه المكانة ، وبحمل لقبًا إلهيًا .

ومن ناحية أخرى جرى استخدام الفلسفة السياسية ، فى إضفاء الشرعية على حكم البطالمة، وتم التركيز على أفكار بعض الفلاسفة ، التى كانت ترى أن الحكم الملكى هو أفضل أنظمة الحكم ، وأكثرها استقراراً .

أما عن موقف البطالمة من الديانة الإغريقية ، فقد اتسم أيضًا بروح التسامح . وكان الإغريق الذين وفدوا إلى مصر ، حريصين أشد الحرص على الحفاظ على مظاهر قوميتهم ، فأحضروا معهم عباداتهم ، وحرصوا على ممارسة شعائر العبادة كما ألفوها في بلادهم الأصلية، ولما كان البطالمة بدورهم يعتزون بأصلهم الإغريقي ، فقد شجعوهم على هذا . فانتشرت المعابد الإغريقي . وحرص البطالمة على إقامة على القات

<sup>(1)</sup> C.A.H. VII. pp. 112 - 4.

<sup>(2)</sup> Bowman, A.K, op. cit. p. 170.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff. op. cit., p. 268.

<sup>(£)</sup> تسجيل إحدى وثائق البردى من القرن الثانى ق.م. وجود عدد كبير من المعابد الإغريقية فى قرية كركيوسيريس على سبيل المثال انظر: P. Tebt. 39 .14

قوية مع مراكز العبادة في بلاد اليونان ، مثل جزيرة ديلوس ، وكذلك دلفي مقر عبادة الإله أبوللر . وأقاموا المهرجانات الدينية ، التي تشبه تلك التي كانت تقام في بلاد اليونان ، وكانوا يدعون إليها ممثلي المدن الإغريقية ، وخير مثال على هذه المهرجانات ، عبد البطوليمايا Ptolemaea الذي أقامه بطلميوس فيلادلفوس تكريًا لوالده .

وقد تأثر إغريق مصر بالعبادات المصرية ، وأخذوا يشبهون الآلهة المصرية بآلهتهم ، فربطوا بين الإلد آمسون والإلد زيوس Zeus كبير الآلهة في الديانة الإغريقية ، وكذلك ربطوا ما بين الإلد حورس والإلد أبوللو ، والربة حتحور المصرية بالربة أفروديت ربة الجمال في ديانتهم (٣). إلا أن الإغريق بشكل عام كانوا ينفرون من عبادة الحيوانات التي كان المصريون يمارسونها .

إلى جانب المصريين والإغريق ، عاش فى مصر العديد من العناصر الأجنبية ، لعل أبرزهم اليهود (4) ، الذين ازداد عددهم بعد قيام بطلميوس الأول بضم فلسطين . فانتشروا فى سائر أرجاء البلاد ، وكانوا يشغلون حيًا بأكمله فى الإسكندرية ، وهو الحى الرابع . وقد سمح البطالمة لليهود بحرية عارسة شعائرهم . بل إن بطلميوس الثانى أمر بترجمة كتب اليهود المقدسة إلى اللغة اليونانية ، وهى الترجمة المعروفة بالترجمة السبعينية Septuagint . ولسم يتعرض اليهود للاضطهاد إلا فى حالات نادرة . فعلى سبيل المثال كان بطلميوس الرابع ، متحمسًا لعبادة إله الخمر ديونيسوس ، وأراد أن يفرضها على رعاياه ، ومنهم اليهود ، الذين رفضوا الانصياع إلى رغبته فاضطهدهم ، كما اتبع البطالمة سياسة التسامح الديني مع العناصر الأخرى ، مثل الفرس والسوريين والعرب .

وقد أدرك بطلميوس الأول أهمية تحقيق الرئام ، بين أهم عنصرين في البلاد ، أي المصريين والإغريق ، ولما كانت الديانة هي البوابة التي لابد منها من أجل تحقيق هذه الغرض ، فقد أمر بتشكيل لجنة لبحث هذا الأمر من رجال الدين المصريين والإغريق ، وضمت هذه اللجنة من بين أعضائها الكاهن المصرى مانيثون ، واستقر الرأى على إيجاد ديانة جديدة يتعبد لها الطرفان،

<sup>(1)</sup> Bowman, A.K., op. cit. p. 176.

<sup>(</sup>٢) عن اليهود في مصر ، انظر : مصطفى كمال عبد العليم . اليهود في مصر في عصرى البطالة الدومان . القاهرة ١٩٦٨ ص ٢٧ - ١٢٦ .

يكون محورها ثالوث يتألف من سيرابيس Sarapis وإيزيس وحاربوكراتيس Harpocrates ، وليس هناك شك في أن إيزيس وحاربوكراتيس كانا إلهين مصريين ، أما سيرابيس فهر من حيث اختصاصاته الإله المصرى أوزوريس ، ولكن قثال سيرابيس الذي قدم للناس كان يتخذ هيئة إغريقية (١).

والحقيقة أن سيرابيس قدم للإغريق في صورة إله إغريقي ، أما المصريون فقد نظروا إليه باعتبار إلههم القديم أوزيريس أبيس . واهتمت الدولة اهتمامًا كبيراً بالديانة الجديدة . وتم إنشاء معابد لهذا الإله ، عرفت باسم معابد السيرابيون Serapeum ، لعل من أشهرها المعبد الذي أقيم في الإسكندرية . وانتشرت هذه الديانة في منطاق كثيرة من العالم (٢) . ولكن على الرغم من هذا الانتشار فإنها فشلت في تحقيق الهدف المنشود من وراء إقامتها ، وهو التقريب بين المصريين والإغريق . فقد ظل كل طرف يتعامل مع الديانة الجديدة باعتبارها امتداداً لديانته القديمة .

### النظم الاقتصادية :

قامت النظم الاقتصادية والمالية على أسس شرقية ، مع إضفاء مسحة إغريقية لكى تتلاتم مع الأهداف التى يرمى إليها حكام البلاد ، ولما كانت أهم الأهداف التى وضعها بطلميوس الأول أمام عينيه ، هى إقامة دولة قوية قادرة على أن تلعب دوراً مؤثراً ، فى سياسات العالم الهلينيستى ، فإن تنفيذ هذا الهدف تطلب إقامة جيش وأسطول قويين ، وهذا يستتبع بالضرورة إقامة اقتصاد راسخ .

وكان الأساس الذى استندت إليه هذه النظم هو اعتبار مصر ضيعة oikos خاصة للملك . وقد انطلق هذا المفهوم من اعتبار البطالمة أنفسهم فراعنة مصريين ، ومن ناحية أخرى فهم خلفاء الإسكندر ، الذى استولى على مصر بحد السيف ، كما تأكد هذا المفهوم بعد انتصار بطلميوس الأول على برديكاس في عام ٣١٢ ق.م : وطبقًا لهذا المفهوم فإن الملك هو الذي

<sup>(</sup>١) عن هذه الديانة والمناقشات التي دارت حول أصل سيرابيس ، انظر الآراء الكثيرة التي دارت حول هذا الأمر : إبراهيم نصحي ، المرجع السابق ، ج٢ ، ص ١٧٧ - ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) وصلت عبادة الإله سيرابيس حتى بريطانيا في عصر الرومان، انظر: بل . المرجع السابق ، ص ٥٥.

علك أرض مصر وما عليها . ومن حقد أن يسخر جهود البشر فيما يراه صاحبًا للبلاد . وكانت خزانة الدولة تسمى خزانة الملك BasilKon (١) ، كما كان وزير المالية يسمى خزانة الملك وهو لقب يعنى القائم على شئون الضيعة ، ويصدق هذا القول على عمثل وزير المالية في كل مديرية، وكان يسمى أويكونوموس Oikonomos (٢).

#### الزراعة:

اهتم البطالة بالزراعة باعتبارها الركيزة الأولى للاقتصاد المصرى ، فوجهوا اهتمامًا كبيرًا إلى إصلاح نظام الرى وشق القنوات وإقامة الجسور ، وشهد إقليم الفيوم على وجه الخصوص نشاطًا ملحوظًا في تحسين شبكة الرى والصرف ، وجرى استصلاح مساحات شاسعة من الأرض، وإقامة قرى جديدة من أجل استبعاب الأعداد الكبيرة التي وفدت إلى البلاد من الإغريق . ومن أشهر تلك القرى قرية فيلادلفيا Philadelphia . كما تم إدخال الميكنة في الزراعة والرى ، والعمل على تحسين الزراعة من خلال إدخال زراعات جديدة ، وشهدت الشروة الحيوانية أيضًا تطوراً ملحوظًا ، وتم استيراد سلالات جديدة لكى تتلام مع حاجات البلاد .

ونيما يتعلق باستغلال الأرض الزراعية ، فإننا نعرف من إحدى الوثائق التى يرجع تاريخها إلى عام ١١٨ ق.م. (٣) إنها كانت تنقسم إلى قسمين رئيسيين ، أولاهما يطلق عليه الأرض الملكية ge Basilike ، وهى الأراضى التى كان الملك يقوم باستثمارها بشكل مباشر ، فيقوم موظفو الإدارة المالية بعرضها فى مزاد علنى فى كل عام يتقدم إليها من يجد فى نفسه القدرة على زراعة الأرض ، ومن يرسو عليه المزاد ، يقوم بتوقيع عقد مع رجال الملك تحدد فيه بدقة التراماته . وعلى المرغم من أن هؤلاء المزارعين كانوا من الرجال الأحرار ، فإنهم كانوا يخضمون لرقابة صارمة من رجال الملك . ولم يكونوا أحراراً فى الانتقال من مكان إلى آخر ،

<sup>(</sup>١) مشتقة من كلمة Basileus ومعناها ملك باليوتانية .

<sup>(</sup>۲) يعد هذا الموظف عماد نظام الإدارة المالية ، فهو الذي يقوم بالإشراف على كافة مصادر الدخل الملكى، انظر : أبو اليسر فرح : مهام الأديكونوموس (عامل المالية) في مصر في عصر البطالمة ، دراسة وثائقية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب - جامعة عين شمس ١٩٨٠ .

وبشكل خاص فى موسم العمل (١١) . ولم يكن مزارعوا الملك أحراراً فى اختيار المحاصيل التى يزرعونها فى الأرض المستأجرة ، بل كانت الدولة تلزمهم بزراعة محاصيل طبقاً للاتحة محددة، ولا يجوز لمزارع حصاد المحصول قبل حضور موطفى الملك ، من أجل تقدير قيمة المحصول ، لضمان تحصيل مستحقات الدولة .

وقد تأثرت الأراضى الزراعية بالتدهور الذى لحق بكافة مرافق البلاد ، فى الشطر الثانى من عصر البطالمة ، فقد أدى إهمال وسائل الرى إلي انخفاض انتاجية الأرض ، وعزوف الأهالى عن التقدم لاستنجار أرض الملك ، فلجأت الإدارة إلى إجبار الأهالى على استنجار الأرض الزراعية ، وفرضت عليهم فى غالبية الأحيان شروطا جائرة ، مما كان يدفعهم إلى التعبير عن الإحساس بالظلم ، وترك أراضيهم واللجوء إلى المعابد ، فيما يعرف بظاهرة الهروب Anachoresis ، وهي أشبه بنظام الإضراب فى عصرنا الحالى (٢).

أما القسم الثانى من الأراضى الزراعية فهو ذلك القسم الذى يطلق عليه أرض العطاء أو أرض السماح ge en aphesie ، وهو الذى يشمل الأرض التي يسمح الملك للآخرين بأن يقوموا بزراعتها نظير شروط محددة ، وينقسم هذا النوع بدوره إلى خمسة أقسام هي : ١-الأرض المقدسة ، ٢ - أرض الإقطاعات العسكرية ، ٣ - أرض الهبات ، ٤ - أرض المدن، ٥ - أرض الامتلاك الخاص .

## ١ - الأرض المقلسة ge iera :

وهي الأرض التي كان الملوك يمنحونها للمعابد (٣). وهو تقليد درج عليه ملوك مصر منذ العصور القديمة . والأرض المقدسة نوعان ، الأول منها مخصص للكهنة لكي يقوموا يزراعتها ،

<sup>(</sup>١) أخذت الإدارة البطلمية والإدارة الرومانية قيما يعد بنظام الموطن idia ، وهو نظام يقضى بأن يكون لكيل شخص موطن محدد لايجوز له مبارحته إلا بعد الحصول على إذن من رجال الإدارة في موطنه . عن هذا النظام راجع: أبو البسر فرح : الدولة والفرد في مصر في عصر الرومان ، القاهرة ١٩٩٤ ، ص ٤١ – ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) عن هذه الظاهرة راجع: أبو اليسبر قرح ، المرجع السابق « القصل الأول : عن ظاهرة الهروب في عصر البطالة » ، ص ٥٣ - ٧٧ .

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff. M., op. cit. p. 280.

ويكون دخلها بمثابة راتب لهم. أما القسم الثانى فكان يخصص دخله للإنفاق على شئورن العبادة ، وكانت المعابد تتمتع بثروة زراعية كبيرة ، لذا فقد حرصت الدولة على إبقاء ثروات المعابد تحت رقابتها (١). إلا أن الشطر الثانى من عصر البطالمة شهد ارتخاء قبضة الدولة على المعابد ، بسبب ضعف الملوك الذين حرصوا على استرضاء الكهنة .

## r = أرض الإقطاعات العسكرية ge Klerouchia :

اعتمد البطالة فى تكوين جيوشهم على الجنود المرتزقة من الإغريق ، وقاموا بإقطاعهم مساحات من الأرض يكون دخلها بمثابة راتب لهم (٢). وقد أرادت الدولة من هذا النظام أن تحقق عدة أهدان ، أولها تشجيع هؤلاء الجنود على البقاء فى مصر ، وثانيها استغلال جهودهم فى استزراع مساحات جديدة من الأرض . وقد تراوحت مساحات الأرض حسب رتبة الجندى أو الضابط ، وكانت أصغر المساحات هى تلك التى كانت تمنح للجنود المصريين ، وإلي جانب الأرض كانت الدولة تمنح الجندى مسكنًا . وقد تغييرت أوضاع أراضى الإقطاعات العسكرية فى الشطر الثانى من عصر البطالمة ، فى عدة مظاهر لعل أبرزها ازدياد المساحات المخصصة للمقاتلين المصريين .

## " – أراضي الهبات ge en doreai :

وهى الأرض التى كان البطالمة يمنحونها لكبار موظفيهم (٣)، وهى منحة شخصية يجوز للملك أن يستردها فى حالة ترك صاحبها للمنصب الذى يشغله . وخير مثال لهذا النوع من الأرض هى تلك الضيعة التى منحها بطلميوس الثانى لوزير ماليته المعروف أبوللونيوس الأرض هى قرية فيلادلفيا ، وكان يقوم بإدارتها زينون Zenon . الذى عرفنا الكثير عن جرائب الحياة فى مصر خلال هذا العصر بفضل الوثائق البردية التى تركها لنا (٤).

Rostovtzeff, M., A Large Estate in Egypt in the : انظر ، انظر ، انظر (٤) عن هذه الضيعة وشخصية زينون ، انظر third Century B.C. Madisan. 1922 .

<sup>(1)</sup> P. Tebt. 703.

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff. M., op. cit. p. 284.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff. M., op. cit. p. 289.

## ع - أرض الامتلاك الخاص ge ktemata :

وهو نوع من الأرض يدور جدل كبير بين الباحثين بشأنه ، في ضوء ما نعرف من أن الشخص الوحيد في مصر الذي كان يجوز له امتلاك الأرض ملكية خاصة هو الملك ، ولكن من المرجح أن الدولة أرادت تشجيع الأفراد على استشمار أموالهم في استصلاح الأرض البور ، فمنحتهم حق على هذه الأراضي في حالة قيامهم باستزراعها .

## ه - أراضي المدن ge politike :

وهى الأراضى التى كانت الدولة تخصصها للمدن التى كانت تتمتع بوضع المدينة الإغريقية Ptolemais ، مثل الإسكندرية ، وبطلمية Ptolemais ، التى أقامها بطلميوس الأول فى صعيد مصر ، وكان مواطنو هذه المدن يتمتعون بحق قلك هذه الأراضى .

#### الصناعة:

كانت مصر منذ القدم موطنًا للعديد من الصناعات الهامة ، وإذا كان الملك البطلمى قد اعتبر نفسه الزارع الأول في مجال الزراعة فقد مارس السياسة ذاتها في مجال الصناعة ، فكان الملك هو الصانع الأول ، وانطلاقًا من هذه الفكرة مارست الدولة سياسة الاحتكار الكلى في بعض الصناعات ، بينما اكتفت بالتدخل المباشر في صناعات أخرى (١). ومسصدرنا الأساسي عن سياسة الاحتكار التي مارستها الدورلة في مجال الصناعة ، هي وثيقة بردية تعد من أطول الوثائق البردية التي ترجع إلى عصر البطالمة ، وهي الوثيقة التي تتضمن القوانين المنظمة للدخل الملكي ، والتي يرجع تاريخها إلى عهد الملك بطلميوس فيلادلفوس (٢).

وقد احتكرت الدولة بشكل كامل صناعة الزيوت ، وكانت تعد من أهم الصناعات ، حيث يجرى استخراج زيت الزيتون والسمسم والقرطم والخروع . وهي مواد ضرورية لحياة الناس . وكانت الدولة تلجأ إلى وسطاء هم الملتزمون ، الذين كانوا يشترون حق إنتاج الزيت في كل مديرية ، وكان هذا الحق يباع في مزاد علني يعقد كل عام في عاصمة المديرية ، ويضمنون خصول الدولة على كافة مستحقاتها بدقة ، وكان الملتزم يتابع هذه الصناعة في كافة مراحلها،

<sup>(1)</sup> Preaux. C, L' economie royal des Lagides. pp. 61. ff.

<sup>(2)</sup> Revanue Laws of Ptolemy Philadelphos. ed. by. B.P.Grenfell. Oxford. 1896.

ابتداء من عملية إلقاء البذور في التربة ، ونضوج المحصول ، وحتى استخراج الزيوت وبيعها في السوق . ولم يكن الملتزم يتمتع بالحرية الكاملة وإنما كان يخضع لرقابة صارمة من موظفي الدولة (١). لضمان التزامه الكامل بشروط العقد .

كما اشتهرت مصر بصناعة المنسوجات ، وعلى رأسها نسيج الكتان ، وقد احتكرت الدولة صناعة نسيج الكتان احتكاراً كليًا ، ومارست رقابة صارمة على كاقة مراحل إنتاج هذا النسسيج (٢). أما صناعة المنسوجات الصوفية فكانت تتمتع بقدر أكبر من الحرية ، فلم تحتكرها الدولة احتكاراً كاملاً ، بل سمحت للأفراد بإنتاج المنسوجات الصوفية ، في نظير التزامات يؤدونها للدولة ، بالإضافة إلى هاتين الصناعتين ازدهرت في مصر صناعات أخرى كثيرة ، مثل صناعة الورق من نبات البردى ، وصناعة الفخار والزجاج والخمور والجعة والعطور والحلى والأحجار الكريمة (٣).

#### التجارة:

طبق البطالمة في مجال التجارة المعايير ذاتها ، التي طبقوها في مجال الراعة والصناعة والتي تقوم على تدخل الدولة في كافة أوجد النشاط الاقتصادي . ففي مجال التجارة الداخلية أحكمت الدولة رقابتها على الأسواق ، وتدخلت في تحديد أسعار السلع ، وبخاصة تلك التي كانت تخضع لسياسة الاحتكار ، إلا أنها سمحت في أحيان قليلة بالتداول الحر لبعض السلع ، كانت تخضع لسياسة الاحتكار ، إلا أنها سمحت في أحيان قليلة بالتداول الحر لبعض السلع ، حيث كان سعرها يتحدد حسب حالة السوق . وهناك بعض السلع ذات الأهمية القصوى التي حرصت الدولة على متابعة حركتها في السوق بدقة شديدة ، مثل القمح ، فقد كان الملك البطلمي يعد من أكبر تجار الغلال في العالم ، وكان لابد من اتباع هذه السياسة حتى يتمكن من الوفاء بتعهداته في السوق العالمية (1) .

<sup>(1)</sup> P. Tebt. 703.

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff. M., Social and Economic History of the Hellenistic World. p. 302.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff.M., op. cit. p. 370.

<sup>(4)</sup> Rostovtzeff.M., op. cit. pp. 381. FF.

كما انتعشت تجارة مصر الخارجية ، وأصبحت الإسكندرية من أهم المراكز التجارية في العالم ، ولم تكن الإسكندرية هي المنفذ التجاري الرحيد ، بل وجدت أيضًا العديد من الموانيء على البحر الأحمر ، بالإضافة إلى المنافذ البرية على طول حدود مصر . وكانت الدولة تسمح للتجار باستيراد ما تحتاج إليه مصر من الخارج في مقابل دفع جمارك محددة . كما قامت مصر بدور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب ، فكانت تقوم باستيراد منتجات أفريقيا وآسيا ، ثم تعيد تصديرها إلى أوروبا .

#### الحياة الاجتماعية:

كان الهدف الذي يرمى إليه بطلميوس الأول ، هو إقامة دولة تستند على أسس شرقية ، مع إضفاء الصبغة الإغريقية عليها ، وإذا كان البطالمة قد حرصوا على الظهور أمام رعاياهم من المصريين في مظهر الحكام الوطنيين ، فإنهم في نفس الوقت كانوا حريصين على الاعتزاز بأصلهم الإغريقي ، والاحتفاظ بعلاقات قوية مع بلاد البونان ، لأنهم كانوا بحاجة إلى الإغريق للاستعانة بهم في إقامة دولتهم ، في المجال العسكرى والإدارى .

فتح البطالمة أبواب البلاد على مصراعيها أمام الأجانب، وعلى وجه الخصوص الإغريق، فشجعوهم على الاستقرار في مصر، وأختصوهم بالوظائف العليا، وأغدتوا عليهم الهبات السخية (١). وحرصوا على تهيئة المناخ الملائم لحياتهم في مصر، ولما كان الإغريق يألفون العيش في ظل نظام المدن الحرة، فإن البطالمة قاموا بتطوير مدينة الإسكندرية لكى تأخذ طابع المدينة الإغريقية، وإلى جانب هذه المدينة قام بطلميوس الأول بإنشاء مدينة بطلمية في صعيد مصر، ورعا كان الهدف الأول من وراء اختيار منطقة الصعيد لإقامة مثل هذه المدينة هر أن تكون منافسًا لمدينة طيبة، التي تعد أهم قلاع الحضارة المصرية. كما استمرت مدينة نقراطيس الإغريق في مصر منذ العصر الصاوي (٢)، في التمتع بنظمها الإغريق، والقبام بدورها كمركز للحضارة الإغريقية في مصر.

Lewis, N, Greeks in Ptolemaic Egypt, Oxford, 1986.

وكذاك:

<sup>(</sup>١) عن الإغريق في مصر بشكل عام ، انظر :

Preaux, C.Les Greces en Egypte d'apres Les Archive de Zenon, Bruxelles 1947.

 <sup>(</sup>٢) عن هذه المدينة انظر الفصل الخاص عن العلاقات بين مصر والإغريق. أبو اليسر فرح: النيل في المصادر الإغريقية ، ص ٩ - ٣٤ .

ولم يقتصر وجود الإغريق في مصر على المدن الإغريقية ، بل انطلقوا في كافة أرجاء مصر، وأقيمت من أجلهم قرى جديدة في إقليم الفيوم ، كما سكنوا المدن والقرى القديمة ، جنبًا إلى جنب مع المصريين (١). وحرص الإغريق على إقامة تجمعات تحمل اسم المواطن التي أتوا منها في شكل جاليات Politeuma ، لها قوانينها الخاصة ، كما حرصوا على إقامة معاهد الجسمنازيوم Gymnosion ، التي تعد من أهم مظاهر المجتمع الإغريقي ، وهي معاهد لها وظيفة ثقافية وتربوية ، ورياضية ، بالإضافة إلى الدور الاجتماعي الذي كانت تقوم به (٢).

ونظراً للمكانة التى بتمتع بها الإغريق ، فإنهم كانوا يعاملون المصريين معاملة تتسم بالتعالى ، ولكن منذ عهد بطلميوس الرابع تغير الوضع قليلاً ، وأخذت الدولة فى إفساح المجال أمام المصريين لتولى وظائف أعلى ، إلا أن ذلك لا يعنى تحقق المساواة بين الإغريق والمصريين ، ولكن يمكننا أن نلاحظ وجود قدر أكبر من التقارب بين الفريقين ، فقد أقبل المصريون على تعلم اللغة الإغريقية ، واكتسبوا مسحة من الثقافة الإغريقية . وحمل الكثيرون منهم أسماء إغريقية ، كما تأثر الإغريق بالكثير من مظاهر الحياة المصرية ، فتعلموا اللغة المصرية ، وعبدوا للآلهة المصرية ، واتخذوا أسماء مصرية .

وقد أدى انقطاع قدوم الإغريق إلى مصر فى الشطر الثانى من عصر البطالة ، إلى تحقيق المزيد من التقارب بين الإغريق والمصريين ، وليس أدل على ذلك من تزايد حالات الزواج بين الطرفين ، إلا أن ذلك لايدل على ذوبان الإغريق فى الكتلة السكانية المصرية ، فقد ظل الإغريق يعتزون بأصلهم .

وعلى الرغم من توافد الإغريق إلى مصر فى أعداد كبيرة ، فإن المصريين ظلوا يشكلون الغالبية باعتبارهم سكان البلاد الأصليين ، وفى بداية الفتح المقدوني كانت توجد طبقة أرستقراطية مصرية ، بشقيها الديني والمدنى ، ويتمثل الشق المدنى فى بقايا الشريحة العليا من المجتمع المصرى من كبار الملاك ، وفي ظل سياسة الاقتصاد الموجد التي مارسها البطالة ،

<sup>(1)</sup> Bowman. A.K., op. cit. p. 122.

<sup>(</sup>٢) عن الأحوال الاجتماعية للإغريق بشكل عام انظر: 332 - 330 من الأحوال الاجتماعية للإغريق بشكل عام انظر:

قت مصادرة ممتلكات هذه الفئة مما أدى إلى تقليص دورها الاجتماعى ، أما الشق الدينى فى هذه الطبقة فإنها تتمثل فى رجال الدين المصربين ، وقد ظلت هذه الطبقة تتمتع بمكانة هامة طوال عصصر البطالمة (١). وقد تعاظم نفوذ رجال الدين المصربين فى الشطر الثانى من عصر البطالمة . بسبب حرص الملوك على اكتساب ودهم .

وتلى هذه الطبقة طبقة المحاربين ، وهى طبقة فقدت مكانتها فى عصر البطالمة الأواثل ، بسبب اعتماد هؤلاء فى تكوين جيوشهم على الجنود الأجانب ، وإسناد مهام ثانوية إلى الجنود المصريين ، لذا فقد حرم المقاتلون المصريون من الامتيازات التى أغدتت على سواهم من الأجانب ، ولكنهم حينما منحوا فرصة الاشتراك فى القتال ، وأثبتوا جدارتهم فى معركة رفح عام ٢١٧ ق.م. وتحسنت أحوالهم بعض الشىء .

ثم تأتى بعد ذلك فئة الموظفين المصريين ، وفى بداية عصر البطالمة أسندت الوظائف الكبرى إلى الإغريق ، وظل المصريون يشغلون الوظائف الدنيا فى الجهاز الإدارى مثل وظائف الكتبة . وهى وظائف كانت تدر عليهم دخلاً يكاد أن يكفى لسد الرمق .

ويأتى فى قاعدة الهرم الاجتماعى ملايين المصريين ، الذين كان يعمل غالبيتهم فى مجال الزراعة ، بينما عمل البعض منهم فى مجال الصناعة والتجارة ، وكان أفراد هذه الطبقة يرسفون فى أغلال الظلم ، ويعانون شظف العيش ، فقد وقعت على رؤوسهم النظم الاقتصادية الجائرة التى طبقها البطالمة . والتى كان هدفها الأكبر توفير أكبر قدر من الدخل للملك ، حتى يتمتع هو ورجال الحاشية بأكبر قدر من الرفاهية ، على حساب الغالبية المحرومة من الشعب (٢) .

ولكن على الرغم من تلك الظروف القاهرة التي فرضت على المصريين ، فإنهم حافظوا على عاداتهم وقوانينهم ، وظلوا يعبدون آلهتهم القديمة ، واستمرت المعابد المصرية تؤدي دورها

<sup>(1)</sup> Rostavzeff. M., op. cit. p. 322.

<sup>(2)</sup> Westorman. W.L., The Ptolemies and the welfare of their subjects. American Historical Review. XLIII. 1938. pp. 277 ff.

كخط الدفاع الأول عن القومية المصرية ، فكان يتم فى داخلها تعليم اللغة المصرية ، التى قسك بها المصريون ، وحتى هؤلاء الذين تعلموا اللغة الإغريقية منهم ، فإن الثقافة الإغريقية ظلت بالنسبة لهم منجرد قشرة خارجية ، وطريقًا للحصول على الوظائف فى الإدارة البطلمية (١).

وإذا كان التقارب بين الإغريق والمصريين قد بدا في الظاهر ، فإن النفور ظل كامنًا في الأعماق ، فقد ظل المصريون ينظرون إلى الإغريق نظرتهم إلى غرباء عن البلاد اغتصبوا حكمها ، فظهرت في الأدب الشعبي نبوءات راحت تبشر باقتراب اليوم الذي سبتم فيه طرد الغرباء من البلاد (٢). وإذا كان الإحساس بالظلم قد سيطر على المصريين منذ بداية حكم البطالمة ، فإن قدرتهم على التعبير عن سخطهم كانت مكبلة . بسبب ماكانت تتمتع به الدولة من قوة وجبروت ، ولكن بعد عام ٢١٧ ق.م. تفجرت مراجل الغضب لديهم ، بعد أن عادت إليهم ثقتهم في أنفسهم عقب النصر الذي أحرزوه في موقعة رفح ، فاشتعلت ثوراتهم في عام ١٨١ ق.م (٣). وإزداد أوارها ، وراح الكهنة ينفخون في النار ، ويحرضون المصريين على المزيد من التمرد، فشهدت البلاد ثورة عنيفة في عهد بطلميوس الخامس في عام ١٨٠ – ١٨٠ق.م. وفي الإسكندرية قام أحد الزعماء المصريين ويدعي بتوسيرابيس كام ق.م. قاد يتزعم ثورة في عهد بطلميوس السادس في عام ١٨٥ – ١٦٤ ق.م. وفي عام ١٨٥ ق.م. قاد بطلميوس التاسع قواته ضد الثوار المصريين في طيبة ، وقكن من إخماد الثورة وانتقم من بطلميوس التاسع قواته ضد الثوار المصريين في طيبة ، وقكن من إخماد الثورة وانتقم من المصريين بتخريب مدينتهم الخالدة طيبة . وعا لاشك فيه أن هذه الثورات على الرغم من أنها لم تحقق الهدف الذي قامت من أجله ، وهو القضاء على الحكم الأجنبي ، فإنها ساهمت إلى حد كبير في إضعاف دولة البطالمة .

<sup>(1)</sup>Bowman. A.K., op. cit. p. 122.

<sup>(</sup>٢) يل: المرجع السابق ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) عن ثورات المصريين ، انظر : إبراهيم نصحي : المرجع السابق جــ ص ١٧٩ – ٢٢٤.

#### مدينة الإسكندرية:

خصص آلان بومان A. Bowman الأستاذ بجامعة أكسفورد ، فصلاً من كتاب له عنوانه "مصر ما بعد الفراعنة " ، عن مدينة الإسكندرية ، واصفًا إياها بملكة البحر المتوسط . التى تعد أعظم منجزات الإغريق في مصر ، فقد ظلت لمدة ستة قرون ونصف أعظم مدن شرق البحر المتوسط . كما استمرت تناطح مدينة القسطنطينية ، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية لمدة ثلاثة قرون أخرى (١).

وقد بلغ الإعجاب بأحد الخطباء حدا جعله يبالغ بالقول بأن مصر هي مجرد ملحق لمدينة الإسكندرية (٢). كما وصف المؤرخ ديودور الصقلى الإسكندرية بأنها المدينة الأولى في العالم المتحضر، لأنها تتفوق على سائر المدن في الفخامة والاتساع والغني (٣).

يرجع تاريخ إنشاء مدينة الإسكندرية إلى العام الأول للفتح المقدوني لمصر (1) ، فقد قرر الإسكندر الأكبر بعد أن تم تتويجه في منف ، أن يتوجه إلى معبد الإله آمون في واحة سيوة ، فأبحر في الفرع الكانوبي لنهر النيل ، وعند مدينة كانوب نزل مع مرافقيه ، وسار بمحاذاة شاطىء البحر ، قاصداً برايتونيون Paractonion ( مرسى مطروح الحالية ) . ومر في طريقة بقرية صغيرة يسكنها الصيادون المصريون تسمى راكوتيس Rhakotis (٥) ، تقع قبالتها في البحر جزيرة صغيرة تسمى فاروس Pharos ، فأعجب بهذا الموقع وقرر اختياره لإقامة مدينة تحمل اسمه . ويقال أن الإسكندر أراد إقامة مدينة تستطيع أن تنافس مدينة صور الفينيقية ، التي كانت تحتل المركز الأول في عالم التجارة في شرق البحر المتوسط (٢) .

<sup>(1)</sup>Bowman, A.K., Egypt After the Pharaohs, pp. 203 - 33.

<sup>(2)</sup> Dio of Pruse. Or. 32.36.

<sup>(3)</sup> Diod. 17. 52. 5.

Plut. : .م. 771 أبريل عام 771 ق.م. التحديد هو يوم 771 أبريل عام 771 ق.م. Life of Alexander .

Fraser. P.M., : كان يوجد في هذا الموقع ١٦ قرية ، ولكن راكوتيس كانت أكبرها انظر Ptolemaic Alexandria. p. 5.

<sup>(6)</sup> Bell. H.I., Alexandria, J.E.A. XIII. 1927, p. 171.

أسند الإسكندر إلى دينوكراتيس Dinocratis مهمة تخطيط المدينة ، وكان يعتبر من أطلق أعظم مهندسي عصره . وتم إقامة جسر يربط ما بين جزيرة فاروس وقرية راكوتيس ، أطلق عليه هيبتاستاديون المائية (١٠) ( أي سبع ستاديون وهي وحدة قياس إغريقية ) (١٠) ( ونتج عن إقامة هذا الجسر ميناءان ، أحدهما يقع إلى الشرق وهو الميناء الكبير Magas ، والآخر في الغرب وقد أطلق عليه " يونوستوس " Eunostos ، ويعني العسود الحميد، وهو الميناء المستخدم في عصرنا الراهن (٢) .

والواقع أن فكرتنا عن تخطيط الإسكندرية ومعالمها ، نستمدها بشكل أساسى مما ذكره الجغرافي إسترابون الذي زار الإسكندرية في عام ٢٤ ق.م (٣). وقد قام دينوكراتيس بوضع تخطيط للمدينة في الشريط الرملي الذي ينحصر ما بين بحيرة مربوط والبحر . ومن الجدير بالذكر أن بحيرة مربوط ترتبط بالفرع الكانوبي للنيل من خلال قناة (٤). مما كسان يؤمن احتياجات المدينة للمياه العذبة ، ويوفر طريق ملاحي للاتصال بوادي النيل .

وتد جرى تخطيط شوارع الإسكندرية بشكل مستقيم ، وأهم هذه الشوارع شارعان يتقاطعان عموديًا . ويزيد عرض كل منهما على ثلاثين ياردة ، وتوجد على جانبيهما دهاليز بها أعمدة تضاء ليلاً ، ويجتاز أحد هذين الشارعين المدينة من الغرب بادئًا عند الجبانة الغربية ( القبارى ) ، ومنتهيًا عند كانوب في الشرق ( ه ) ، أما الشارع الرئيسي الآخر فكان يبدأ عند بحيرة مربوط ، ورعا كان ينتهي عند جسر الهيتباستاديون ، ومن المحتمل أنه كان يتقاطع في

<sup>(</sup>١) يبلغ طول هذا الجسر حوالي ١٣٠٠ متراً .

<sup>(2)</sup> Fraser. P.M., op. cit. p. 21.

<sup>(3)</sup> Strabo. 17.

<sup>(</sup>٤) عن هذه القناة ، انظر : أبو البسر فرح : النيل في المصادر الإغريقية ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٥) يحدثنا استرابون بأن مدينة كانوب ، كانت مكانًا شيء السمعة يرتاده طلاب المتعة واللهو :

وسطه تقريبًا مع الشارع الأول . وينتج عن هذا الالتقاء ميدان كبير ، وكانت باقى الشوارع بشكل عام موازية لهذين الشارعين (١).

والحقيقة أنه لم يكن يدور في خلد الإسكندر عندما قرر إقامة مدينته الجديدة ، أن يجعل منها عاصمة لمصر . وكان الرجال الذين عينهم الإسكندر لإدارة البلاد يارسون مهامهم من منف . وفي البداية اتخذ بطلميوس بن لاجوس منف عاصمة له ، ولكن في عام ٣٢٠ ق.م. قرر نقل العاصمة إلى الإسكندرية ، وربا جاءت هذه الخطوة لكي تعكس تحولاً في فكر بطلميوس ، الذي كان يشايع الإسكندر في أفكاره حول المساواة بين الشعوب . إلا أنه ما لبث أن ارتد عن هذه الأفكار ، وأخذ يتصرف كرجل إغريقي ، يؤمن بتفوق الإغريق على ماعداهم من الشعوب ، ومن ثم فقد قرر اتخاذ الإسكندرية المدينة الإغريقية عاصمة لمصر . بدلاً من منف ، المدينة المصرية (٢).

بعد نقل العاصمة إلى الإسكندرية ، أخذت المدينة تزدهر بشكل مضطرد . ففى جزيرة فاروس وقف شامخًا فنار الإسكندرية الشهير ، الذى كان يعد من عجائب الدنيا السبع . وينسب إنشاؤه إلى سوستراتوس من كيندوس Sostratos of Cnidus". وقد اكتمل بناء الفنار فى أوائل عهد بطلميوس الثانى ، وتم تكريسه إلى بطلميوس الأول وزوجته " الألهين المنقذين " . ويتألف من ثلاثة طوابق يصل ارتفاعها إلى ١٢٠ متراً ، وينبعث ضوء الفنار هاديًا السفن فى البحر إلى مسافة ثلاثة أميال (1).

<sup>(</sup>١) يذكر بلوتارك أنه لم تتوفر كميات من الجير لوضع خطوط تحديد الشوارع ، فتم استخدام كميات من الحبوب المخصصة للجيش ، وفجأة ظهرت في السماء أسراب ضخمة من الطيور ، من اتجاه البحيرة ، انقضت على الحبوب ولم تبق على شيء منها . فاضطرب الإسكندر لهذا المشهد ، ولكن مستشاروه أخبروه بأن هذا فأل حسن ، وأن هذا معناه أن المدينة ستكون مصدر خير عميم ، وأنها سوف تجتذب إليها الناس من جميع أنحاء العالم ، انظر : Plut. The life of Alexander .

<sup>(2)</sup> Bell. H.I, op. cit. p. 172.

 <sup>(</sup>٣) يرى البعض أن سوستراتوس هو الشخص الذي كان يتولى وعاية هذا المشروع ، وليس المهندس الذي وضع تصميمه كما هو شائع انظر : . Bowman. op. cit. p. 206

<sup>(1)</sup> عن ننار الإسكندرية ، انظر : . Fraser. P.M., op. cit. p. 17-21



فنار الإسكندرية

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الإسكندرية قسمت إلى خمسة أحياء ، وأول هذه الأحياء هو الحي الملكى الذي عرف باسم " بروخيون " Bruchion ، ويقع إلى الشرق من الميناء الكبير ، وتوجد فيه قصور البطالمة ، التي أخذ الملوك يضيفون إليها تباعًا ، حتى اتسعت رقعتها ، وأصبح الحي يشغل ربع مساحة المدينة ، أو الثلث كما يذكر البعض (١) . ويضم الحي الملكى المنطقة التي تحوى مقبرة الإسكندر ومقابر البطالمة ، ويطلق عليها " السيما " Sema (٢). ويحتوى الحي الملكى أيضًا على دار العلم Mousion ، التي كانت في الأصل معبداً لربات الفن Musae ، والحقت بها المكتبة الكبرى .

كما يوجد فى الحى الملكى المعيد الذى أطلق عليه Caesareum ، الذى أقامته الملكة كليوباترة السابعة ، من أجل يوليوس قيصر أو أنطونيوس ، واستكمل بناؤه بعد الفتح الرومانى ، وأصبح مخصصًا لعبادة الإمبراطور أوغسطس ، وهو بناء فخم . توجد أمامه مسلتان (٣). وقد ظل هذا المبنى يتمتع بمكانة هامة فى الإسكندرية لفترة طويلة (٤).

ومن المنشآت العامة فى مدينة الإسكندرية معبد السيراييوم Serapeum . الذى أقيم فى موقع قرية راكوتيس القديمة ، وخصص من أجل العبادة الجديدة ، التى قرر إقامتها بطلميوس الأول ، عا جعل البعض يعتقد أن بطلميوس الأول هو الذى أقامه (٥). إلا أن الشواهد الأثرية

Fraser, P.M., op. cit. pp. 15-17.

<sup>(</sup>١) حول تفاصيل هذا الحيي راجع : . Fraser. P.M., op. cit.,, pp. 14ff . :

<sup>(</sup>٢) عن الجدل الذي يدور حول مقبرة الإسكندر وما تعرضت له انظر :

 <sup>(</sup>٣) ظلت هاتان المسلتان في مكانهما حتى أواخر القرن التاسع عشر ، ثم نقلت إحداهما إلى لندن
 والأخرى إلى نيويورك .

<sup>(</sup>٤) قرر الإمبراطور قسطنطين ( ٣٠٦ - ٣٣٧ م) تحويله إلى كنيسة ، وهي كنيسة القديس ميخائيل . وفي منتصف القرن الرابع ، أصبح المقر الرسمي لبطريرك الإسكندرية ، وتعرض للتدمير خلال الاضطرابات التي وقعت بين أنصار المسيحية والرثنية في عام ٣٦٨م . وفي عام ٤١٥م شهد هذا المبنى العمل الرحشي الذي قام به بعض المتعصبين من المسيحيين ضد العالمة والفيلسوفة هيباشيا Hypatia . حيث جسردت من ملابسها وتم سحلها في شوارع الإسكندرية حتى الموت : انظر : 207 . Bowman. A.K.op. cit. p. 207 .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم نصحى : المرجع السابق ، ج٢ ، ص ١٩٤ ؛ يوجد في منطقة عمود السواري ، حيث يوجد الممود الذي يطلق عليه خطأ عمود بومبي . الذي أقيم في عام ٢٩٩٩م. تكريًا للإمبراطور دقلديانوس .

تؤكد أن بطليموس الثالث هو الذي أقام معبد السيرابيوم ، والحقت بهذا المعبد مكتبة الاسكندرية الصغرى .

وبالإضافة إلى المؤسسات السابقة ، وجدت مؤسسات أخرى مثل معهد التربية "الجمنازيوم" . Gymansium ، وساحة الألعاب الرياضية Stadion ، وحلبة سباق الخيل Hippodromos ، وساحة الألعاب الرياضية . Stadion ، وحلبة سباق الخيل المسرح . وخارج أسوار الإسكندرية ، كانت ترجد المدافن Nicropolis ، وانتشرت في أرجاء المدينة الحدائق والمتنزهات العامة ، التي تزدان بالنافورات الجميلة ، فقد توسطت إحدى هذه المتنزهات نافورة ضخمة ، يعلوها قائيل فيلادلفوس وأرسينوى الثانية ، اللذان أهديت إليهما النافورة (١).

وبعد وفاة أرسينوى الثانية ، أعاد بطليموس الثانى تسمية الكثير من شوارع الإسكندرية، لإضفاء مظاهر التكريم على شقيقته الراحلة ، حيث تم الربط بين اسم أرسينوى وبعض الربات الإغريقيات مثل ديميتر وهيراو أفرودينى (٢). ووجدت تحت سطح المدينة شبكة دقيقة من التنوات ، لإمداد المنازل بحاجتها من مياه الشرب ، ومن المرجح أن ساحة السوق العامة Agora كانت توجد في وسط المدينة .

أما عن سكان الإسكندرية ، فيذكر ديودور الصقلى أن عدد السكان الأحرار بلغ ٣٠٠ ألف نسمة (٣) ، وهذا يعنى أن إجمالى عدد السكان قد يصل إلى نصف مليون (٤) . ويتكون النسيج السكانى فى المدينة من خليط من البشر ، على رأسهم الملك ورجال الحاشية ، والجيش وكبار الموظفين والقضاة والكهنة ، وكذلك العلماء والفلاسفة وطلاب العلم ، وتلاميذ المدارس من الفتيان والفتيات . ورجال الأعمال من أهل البلاد والأجانب ، والبقالون ، والحرفيون ، والباعة الجائلون ، والرجال الذين كانت مهمتهم إنارة الشوارع ، وعمال السفن والميناء والبحارة ، والعبيد ، وعكن للمرء أن يستمع إلى العديد من اللغات ، ولكن الغلبة كانت للفة الإغريقية بلهجاتها المختلفة ، ولكن اللغة المصرية كانت هي السائدة في الجي المصري ، بينما

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff. M, op. cit. p. 417.

<sup>(2)</sup> Bell. I., op. cit., P. 175.

<sup>(3)</sup> Diod. 17.52.

<sup>(4)</sup> Bowman. A.K., op. cit. 208.

كانت اللغة العبرية والأرامية تستخدم في الحي اليهودي . ويمكن للمرء أن يستمع إلى اللغة الهندية أيضًا في شوارع الإسكندرية (١).

ومما هو جدير بالذكر أن أحياء الإسكندرية الخمسة حملت أسماء الحروف الأولى للأبجدية اليونانية (٢). وكان أولها هى الحى الملكى كما أسلفنا ، وسكن الإغريق الحى الثانى والثالث، واليسهود فى الحى الرابع ، أما المصربون فقد أقاموا فى الحى الخامس ، وهو موقع قرية راكوتيس القديمة .

شكل المقدونيون الذين أقاموا قى المدينة من البداية ، الشريحة العليا من السكان ، وتشكلت منهم هيئة المواطنين Politai ، التى كانت لها الحق فى تسمية الملك من الناحية النظرية . ثم يأتى بعد ذلك الغالبية الباقية من السكان الذين وفدوا من مختلف أنحاء بلاد اليونان . وكانت الغالبية العظمى منهم تتمتع بحقوق المواطنة السكندرية . إلا أن بعض سكان الإسكندرية من الإغريق لم يكونوا يتمتعون بحقوق المواطنة (٣)، ويتم تسجيل مواطنو الإسكندرية فى قبائل Phylac ، تنقسم بدورها إلى أحياء مصلى الأحياء إلى وحدات أصغر تسمى Phrarai . وكان كل مواطن يضيف إلى اسمه اسم الحى الذى يقيم فيه ، ولالة على قتعه بحقوق المواطنة ، أما النساء اللاتى ينتمين إلى هذه الطبقة ، فإنهن لم يكن يضفن اسم الحى إلى أسمائهن ، إلا أنهن كن يوصفن بلقب سكندريات .

وكانت الطبقة الأرستقراطية فى الإسكندرية ، تنعم بمستوى معيشى مرتفع ، وتسكن فى منازل على درجة عالية من الفخامة . ويمكننا من خلال بعض الشعراء السكندريين أن نتعرف على مظاهر الحياة اليومية لأسرة سكندرية ، فنرى وصفًا داخليًا لأحد المنازل ، ونتعرف على النشاط اليومي لربة البيت ، ونرى كيف تستقبل ضيوفها ، وكيف تتعامل مع أبنائها وخدمها ، كما نتعرف على برامج الترفيه ، من خلال قيام هذه الأسرة بالتنزه فى شوارع الاسكندرية وميادينها العامرة (٤).

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff, M, op. cit. p. 418.

<sup>.</sup> c إبسيلون ، d دلتا ، g الحروف الخمسة الأولى للأبجدية اليونانية هي ألفا ، بيتا B ، بيتا ، ولتا ، إبسيلون (٢) (3)Bell. I., op. cit., p. 173 .

<sup>(4)</sup> Rostovtzeff, M., op. cit. P. 419.



خريطة الإسكندرية « من كتاب الدكتور مصطفى العبادى »

والحقيقة أننا لا نعرف الكثير عن دستور مدينة الإسكندرية ، ولا نستطيع أن نقرو على سبيل المثال ما إذا كانت قد قتعت بوجود مجلس للشورى Boulé ، أم لا ؟ ولا يغسيب عن بالنا أن مجلس الشورى يعد من أهم مظاهر المدن الإغريقية ، ولعل أكثر الآراء قبولاً هو الرأى الذي يقول بأن الإسكندرية منحت مجلسًا للشورى عند إنشائها ، وأن أحد الملوك قام بإلغائه . إلا أن مواطنى الإسكندرية كانوا يمارسون حقوقهم من خلال المؤسسات الأخرى ، التى كانت توجد في المدينة ، وعلى رأسها معهد الجمنازيوم ، الذي يعد من أهم مظاهر المجتمع البخريقي (١). الذي كان يترأسه شخص من ذوى المكانة العالية في المجتمع السكندري .

ويمكننا أن نلاحظ إزدياد الدور الذى قام به السكندريون ، في الشئون السياسية في الشطر الثاني من عصر البطالمة ، بسبب ضعف السلطة المركزية ، والأمثلة على هذا الدور كثيرة ، ففي عام ١٦٩ ق.م. حينما كان بطلميوس فيلوميتور في قبضته أنطيوخس الرابع ، قاموا بتعيين شقيقه الأصغر ملكًا ، كما فرضوا على كليوباترة الثالثة في عام ١١٦ ق.م. أن تعين ابنها الأكبر ملكًا ، وفي عام ٧٥ ق.م. قاموا بطرد بطلميوس الزمار من مصر ، وعينوا ابنته ملكة على البلاد (٢). مما دعى يوليوس قيصر إلى القول بأن أهل مصر ، كانت لديهم عادة طرد الملوك الذين لايرضون عنهم ، وتعين آخرين مكانهم (٣).

وإلى جانب الإغريق ، وجدت فى الإسكندرية أعداد كبيرة من اليهود ، حتى أن الإسكندرية أصبحت من أهم المراكز اليهودية فى العالم ، ولم تكن تقل فى الأهمية عن أورشليم وبابل (²). ويزعم المؤرخ اليهودى يوسف ، أن الإسكندر الأكبر هو الذى أحضر اليهود وأنه اختصهم بالحى الرابع فى المدينة . وهو قول لا يلقى قبولاً لدى الدارسين ، لأن الإسكندرية كانت مجرد خطوط ، ولم تكن معالمها قد اتضحت ، حينما كان الإسكندر فى مصر(٥) . ومن المرجح أن بطلميوس الأول هو الذى أحضر أعداداً من اليهود بعد أن استولى

<sup>(1)</sup>Bell. I., op. cit., p. 174.

<sup>(</sup>٢) عن الدور الذي مارسه السكندريون في شنون الحكم والسيساسة . انظر: لطفي عبد الوهاب: دراسات في العصر الهللينيستي ، ص ٢٧٩ - ٢٨٠ .

<sup>(3)</sup> Caesar. De Bell. Alex. III. 110.

<sup>(</sup>٤) مصطفى كمال عبد العليم: المرجع السابق ، ص ٣٢ .

<sup>(5)</sup> Joseph. Apion. II. 35.

على أورشليم فى عام ٣١٩ - ٣١٨ ق.م. ، كما جلب عدداً من الأسرى اليهود عقب موقعة غزة عام ٣١٢ ق.م.

وقد مارس يهود الإسكندرية أنشطة متعددة ، وبخاصة في مجال المال والتجارة ، وكان بعضهم على قدر كبير من الثراء ، وربما اشتغل نفر منهم بالربا . وكان منهم الكثير من أرباب الحرف ، الذين كانت تجمعهم نقابة مهنية . وعلى الرغم من عدم قتع يهود الإسكندرية بحقوق المراطنة ، فإنهم كانوا يشكلون جالية Politeuma ، ولهم مجلس للشيوخ Ethnarches ، ويترأسهم زعيم Ethnarches يتمتع بسلطات إدارية وقضائية واسعة .

ولم يكتف يهود الإسكندرية بالدور الذى مارسوه فى النشاط الاقتصادى ، بل حرصوا على الزج بأنفسهم فى خضم الشئون السياسية ، فى بعض الأحيان ، ففى عام ١٤٥ ق.م. تقدم الزعيم اليهودى أونياس الرابع على رأس قواته ، لمؤازرة كليوباترة الشانية فى صراعتها مع شقيقها يورجتيس الثانى . وعندما انتصر هذا الأخير ، انتقم من اليهود ونكل بهم . وفى عام ٥٥ ق.م. ساعد اليهود جابينيوس والى سوريا الرومانى ، الذى قام بغزو مصر لإعادة بظلميوس الزمار إلى العرش ، وقام يهود الإسكندرية بمؤازرة قيصر فى حربه ضد السكندريين فى عام ٤٨ ق.م. كما سارعوا بالترحيب بأوكتافيانوس عند دخوله إلى الإسكندرية فى عام ٣٠ ق.م. وجرت عليهم هذه المواقف وغيرها كراهية السكندريين .

ويأتى فى قاعدة الهرم الاجتماعى لمدينة الإسكندرية المصريون ، الذين كانوا يقيمون فى الحى الخامس . وكانوا مستبعدين قامًا من هبئة مواطنى الإسكندرية ، ولم يكن مسموحًا لهم بممارسة أى دور سياسى ، كما أن الزواج الذى يقع بين المصريين والإغريق لم يكن يتم الاعتراف به . إلا أن الاختلاط بين الطرفين أمر لا يكن تفاديه ، ومن ثم فإن الامتزاج أصبح أمراً شائعًا ، ويمكننا القول بأن الإسكندرية فى أواخر القرن الثالث ق.م. كانت عبارة مزيج ثقافى وعنصرى (١)

وإذا أدرنا أن نلقى نظرة على الأحوال الاقتصادية في الإسكندرية ، فإنه يمكننا القول بأنها أصبحت أعظم المراكز التجارية في عالم البحر المتوسط (٢). وحتى يمكننا أن نفسر هذا القول

<sup>(1)</sup> Bell. I., op. cit., p. 174.

<sup>(2)</sup> Dio. Or. 32. 36.

فإنه ينبغى أن تسترجع كلمات الخطيب ديون " قم الذهب " Dio Chrysostomos فى خطبته التى وجهها إلى السكندريين قائلاً " إنكم لم تتمكنوا من إحكام السيطرة على الملاحة فى البحر المتوسط ، بسبب روعة مينائكم ، وعظمة أسطولكم ، وكثرة الأسواق التى تتوفر فيها منتجات من كل البلاد فقط ، ولكن أيضًا لأن المياه البعيدة تقع تحت سيطرتكم ، سواء أكانت مياه البحر الأحمر أو المحيط الهندى .... ونتيجة لذلك فإن تجارة العالم بأسره فى أيديكم ، وليست تجارة الجزر أو الموانىء أو المضايق أو الأرخبيل فقط ، لأن الإسكندرية تتقع فى ملتقى الطرق العالمية ، حتى تلك الطرق التى تؤدى إلى الأمم البعيدة . إنها سوق يتمثل فى شكل مدينة ، يجتذب إليه البشر من كل الأنحاء ، لكى يتعرفوا على بعضهم البعض ، ما أمكنهم حتى يصبحوا فى النهاية كما لو كانوا ينتمون إلى عنصر واحد " .

وقد احتلت الإسكندرية هذه المكانة الهامة في مجال التجارة العالمية ، بفضل جهود البطالة المتوالية من أجل تنشيط تجارة مصر الخارجية ، والبعثات الكشفية التي أرسلوها ، وتشاط علما ، مدرسة الإسكندرية في مجال الدراسات الجغرافية ، فكانت ترد إلى أسواق المدينة منتجات أفريقيا (١) ، مثل العاج والأبنوس والذهب والتوابل ، وكذلك منتجات الهند والصين، ومنتجات بلاد اليونان مثل زيت الزيتون والنبيذ والعسل والسمك المملح واللحوم والإسسفنج (٢) . وكان يوجد في الإسكندرية مندوبون تجاربون من بلاد كثيرة مثل فرنسا وإيطاليا وشمال أفريقيا وفارس . كما كانت الإسكندرية مركزاً لتصدير منتجات مصر ، وأهمها القمح الذي كان ينقل من سائر أنحا ، البلاد عن طريق القوارب في النيل ، ويتم وأهمها القمح العظيمة في الإسكندرية ، كما كانت الإسكندرية تقوم بتصدير بعض المنتجات التي اشتهرت بضاعتها مصر ، مثل الزجاج ونسيج الكتان وأوراق البردي (٣).

#### الحياة الثقافية:

أظهر البطالمة اهتمامًا كبيرًا بالعلم ، مما جعل الإسكندرية تحتل مركز الصدارة ، وتتفوق على أثينا ، ومما لاشك فيه أن إنشاء دار العلم والمكتبة ، كان له أبعد الأثر في اجتذاب

<sup>(1)</sup>Fraser. P. M., op. cit, p. 173 ff.

<sup>(2)</sup> Fraser. P. M., op. cit. p. 160.

<sup>(3)</sup> Fraser, P.M., op. cit. pp. 135 ff.

العلماء والدارسين من شتى أرجاء العالم. ففى مجال العلوم والرياضيات بلغت مدرسة الإسكندرية شأنًا كبيرًا، واشتهر من علمائها إقليدس Euclides ، الذى وضع كستابًا فى أصول الهندسة (١)، كما عرف أرشميدس Archemedes صاحب قانون الطفو، وفى مجال الدراسات الطبية برع علماء الإسكندرية فى التشريح والجراحة ، كما ساعد وجود حديقة الحيوان التى أقامها بطلميوس الثانى ، على تقدم علم الحيوان Biology .

كما أولت مدرسة الإسكندرية اهتمامًا كبيراً للدراسات الجغرافية ، بفضل تشجيع البطالة ، وتوصل أرست ارخوس Aristarchos إلى نظرية دوران الأرض حول الشمس ، سابقًا كروبرنيكوس بعدة قرون ، كما نجح اراتوستثينز Eratosthenes في قياس محيط الكرة الأرضية ، ولم يختلف تقديره عما توصلت إليه الدراسات الحالية إلا بخمسين ميلاً فقط ، كما لقيت الدراسات التاريخية الاهتمام ذاته ، وكانت ثمرة ذلك الاهتمام الكتاب الذي وضعه الكاهن المصرى مانيثون ، عن تاريخ مصر القديم باللغة اليونانية ، وعلى الرغم من ضياع غالبية أجزاء هذا الكتاب، فإن التقسيم الذي وضعه هذا المؤرخ هو المتبع حتى عصرنا الراهن.

وشهد الأدب ازدهاراً كبيراً ، حتى أن الأدب اليونانى برمته فى هذا العصر يطلق عليه الأدب السكندرية (٢) . واشتهر من شعراء هذا العصر كاليماخوس Calimachos الأدب السكندرية هم الذين وضعوا وثيوكريتوس Theocratos ، ويكن القول بأن علماء مدرسة الإسكندرية هم الذين وضعوا أسس النقد الأدبى ، وعكفوا على دراسة الأدب اليونانى القديم ، وكانت أعظم الجازاتهم نشر ملاحم هوميروس وتاريخ هيرودوت ، وكذلك أعمال كبار شعراء الدراما الإغريقية (٣) . ومما جدير بالذكر أن دار العلم التى تقع فى الحى الملكى ، هى أشبه بالجامعات فى عصرنا الراهن ، وهى مكان يقيم فيه العلماء ، وبلقون فيه دروسهم على الطلاب ، وكان هؤلاء العلماء منقطعين للعلم ، ولا يمارسون عملاً آخر ، فقد كانت الدولة تجرى عليهم الرواتب ، لكى تكفيهم مؤونة البحث عن لقمة العيش .

<sup>(1)</sup>Bell. I., op. cit., p. 177.

<sup>(</sup>٢) عن الأدب في هذا العصر انظر: محمد حمدي إبراهيم: الأدب السكندري، القاهرة ١٩٨٥.

<sup>(</sup>٣) مصطنى العبادى : المرجع السَّابق ، ص ١٦٦ - ١٦٧ .

وترتبط بدار العلم مكتبة الإسكندرية الكبرى ، التى يرجع تاريخ إنشائها إلى عبهد بطلميوس الأول ، وكان أول من ترأس دار العلم والمكتبة ديمتريوس الفاليرى ، وهو أحد تلاميذ أرسطو ، وكان أيضًا أحد رجال السياسة فى أثينا ، ومن أشهر الذين تولوا هذا المنصب فيما بعد الشاعر كاليماخوس والجغرافى اراتوستثينيز . وبفضل الرعاية المستمرة للبطالمة أصبحت مكتبة الإسكندرية ، أعظم مكتبات العالم القديم . فقد دأب بطلميوس الثانى على إرسال البعثات إلى بلاد اليونان من أجل إحضار الكتب ، كما أصدر بطلميوس الثالث قراراً يفرض على كل قادم إلى الإسكندرية ، أن يقدم مالديه من كتب إلى المكتبة ، حيث يقوم الكتبة بنسخها وإعطاء صاحبها نسخة معتمدة ، مع الاحتفاظ بالنسخة الأصلية ، وقد بلغ عدد المخطوطات التى احتوتها المكتبة ، ما يقرب من نصف مليون لفافة بردية (١). وبالإضافة إلى المكتبة الكبرى تم إنشاء مكتبة أخرى الحقت بمعبد السيرابيوم .

ولم تقتصر محتويات مكتبة الإسكندرية على الكتب اليونانية ، بل تضمنت كتبًا بلغات أخرى مثل الفينيقية ، وربًا ضمت أيضًا كتبًا بالهندية ، بعد أن أرسل أسوكا Asoka حاكم الهند ، رسالة إلى بطلميوس الثاني داعيًا إياه إلى اعتناق الديانة البوذية (٢).

وقد ظلت مكتبة الإسكندرية تقوم بدورها على الوجه الأكمل ، إلى أن تعرضت للتدمير في عام 24 ق.م. خلال حرب الإسكندرية ، وهي الحرب التي خاضها يوليوس قيصر ضد جيش بطلميوس الثالث عشر والسكندريين ، ومن الغريب أن استرابون الذي زار الإسكندرية في عام ٢٥ ق.م. ، أي بعد الحريق بشلاث وعشرين عامًا ، لم يشر إلى المكتبة في وصفه لمعالم الإسكندرية . وبعد حريق المكتبة الكبرى انتقل مركز النشاط العلمي إلى المكتبة الصغرى في معبد السيرابيوم ، ويبدر أن وجود هذه المكتبة في حرم المعبد ، كفل لها نوعًا من الحماية ، ولكن هذا المعبد فقد ما كان يتمتع به من توقير ، بعد انتصار المسيحية ، وأفول نجم الوثنية ، وغلى أثر ففي عام ٣٩١ ميلادية أصدر الإمبراطور ثيودوسيوس قراراً بتدمير المعابد الوثنية ، وعلى أثر ذلك قام الأسقف ثيوفيلوس على رأس مؤيديه بالهجوم على معبد السيرابيوم وتدمير ذلك قام الأسقف ثيوفيلوس على رأس مؤيديه بالهجوم على معبد السيرابيوم وتدمير

<sup>(</sup>١) لم تكن البشرية قد توصلت إلى الكتاب في شكله المألوف حاليًا ، ومن ثم فقد كانت المخطوطات عبارة عن لفافات من البردي .

<sup>(</sup>٢) بل. آيدرس: مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي، ص ٧٢.

محتوياته (١) ، ومن ثم فإن العرب حينما دخلوا مصر كانت مكتبة الإسكندرية أثراً بعد عين ، ولا صحة للرواية التي تنسب إلى العرب والمسلمين حريق مكتبة الإسكندرية ، وهو أمر يتفق عليه الباحثون (٢)

(١) عن مكتبة السيرابيوم راجع : مصطفى العبادى ، المرجع السابق ، ص ١٨٤ - ١٩٢ .

<sup>.</sup> Bowman. A.K., op. cit., p. 225 . : انظر عَلَى سبيل الثال : . (٢)

# الفصل الرابع قيام دولسة رومسا وقصة التوسع الروماني

العصر الرومانى هو ذلك العصر الذى خضعت فيه بلدان الشرق الأدنى للحكم الرومانى ، وأصبحت جزءً من الإمبراطورية الرومانية ، والسؤال الذى يطرح نفسه هو ما هى الإمبراطورية الرومانية ؟ وكيف تمكنت من بسط سيطرتها على بلدان الشرق الأدنى ؟ ، إن الإجابة على هذه الأسئلة تقتضى منا أن نعود بالذاكرة إلى الرراء ، لكى نتحدث عن مدينة روما ، وكيف تحولت من مدينة صغيرة قامت على ضفاف أحد الأنهار فى وسط شبه الجزيرة الإيطالية ، إلى دولة تمكنت من فرض سيطرتها على كافة أرجاء إيطاليا ، ثم ما لبثت أن انطلقت بعد ذلك لكى تقيم إمبراطورية كبرى ، شملت غالبية بلدان المعمورة ، ومن بينها الأراضى التى تقع حول البحر المتوسط ، الذى كان يحتل قلب العالم القديم ، حتى غدا هذا البحر بحيرة رومانية، وكان يحل للرومان أن يطلقوا عليه عبارة Mare Nostrum أى « بحرنا » . إن قصة تحول روما من مدينة إلى إمبراطورية قد رواها لنا المؤرخ الإغريقى بوليبيوس Polybius الذى كان

كانت روما واحدة من المدن التي قامت في إقليم لاتيوم ، وهو إقليم يقع في الجانب الغربي من شبه الجزيرة الإيطالية (٢)، وعرف سكانه باسم اللاتين Latini ، وكان الرومان جزءاً من

<sup>(</sup>١) - عن هذا المؤرخ راجع : عبد اللطيف أحمد على ، مصادر التاريخ الروماني ، ص ٥٥ - ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) عن إقليم لاتيس انظر:

Gary.M.The Geographic Background of Greek and Roman History. pp. 128 - 130.

هذا الشعب ، ويتحدثون لغته ، وهى اللغة اللاتينية . واللاتين هم من الشعوب الإيطالية ، فقد درج المؤرخون على تقسيم سكان شبه الجزيرة الإيطالية فى الفترة المبكرة ، إلى قسمين رئيسيين ، أولهما القسم الذى يضم الشعوب الإيطالية ، ويأتى فى مقدمتها اللاتين ، بالإضافة إلى بعض الشعوب الأخرى ، مثل القبائل السمنية .

أما القسم الآخر فإنه يضم الشعوب التي يطلق عليها ، الشعوب غير الإيطالية ، ويقصد بها الشعرب التي وفدت إلى إيطاليا من مناطق أخرى ، مثل الإغريق والإتروسكيون . فمن المعروف أن الإغريق خرجوا من بلادهم في عصر الانتشار والاستيطان ، في الفترة ما بين عامي ١٥٠ ، ٥٥ ق.م. تقريبًا ، وراحوا يستعمرون مناطق كثيرة في حوض البحر المتوسط وما حسوله (١) . وكان لمناطق جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية ، حظ وافر من نشاط الإغريق الاستيطاني ، حيث أقاموا فيها العديد من المدن والمستعمرات ، التي تحولت إلى مراكز إشعاع للحضارة الإغريقية ، في مناطق الجنوب الإيطالي ، وكان للإغريق أثر واضح على الرومان من الناحية الحضارية ، ويكفى أن نذكر في هذا المجال أنهم نقلوا حروف الكتابة الإغريقية إلى إيطاليا ، التي امتزجت بالكتابة الإتروسكية ، لكي تخرج لنا حروف جديدة هي التي كتبت إيطاليا ، التي امتزجت بالكتابة الإتروسكية ، لكي تخرج من عبائة الأدب الإغريقي ، وإن كان قد بها اللغة اللاتينية . كما أن الأدب الروماني قد خرج من عبائة الأدب الإغريقي ، وإن كان قد الشخصية الرومانية ، التي تختلف بشكل كبير عن الشخصية الإغريقية .

أما الشعب الآخر من الشعوب غير الإيطالية ، فهم الإتروسكيون ، سكان إقليم إتروريا وهي المنطقة التي تعرف الآن باسم توسكانيا (٢) ، وقد ثار جدل بين المؤرخين حول أصل الإتروسكيون ، فهناك من يرى أنهم من الشعوب الأصيلة في شبه الجزيرة الإيطالية ، وهناك من يرى خلاقًا لذلك ، ويقول بأن هؤلاء القوم قد وقدوا من خارج إيطاليا ، ومن بينهم المؤرخ الإغريقي الشهير هيرودوت ، الذي ذكر أن الإتروسكيين جاؤوا من منطقة ليديا في آسيا الصغرى ، حيث أدى وقوع مجاعة في تلك المنطقة إلى هجرة سكانها إلى الخارج ، إلا

<sup>(</sup>١) للحصول على معلومات مفصلة حول هذه الحركة راجع: سيد الناصرى: الإغريق، تاريخهم وحضارتهم، ص ١٣٤ - ١٧٢ .

<sup>(2)</sup> Cary, op. cit. p. 123 - 6.

أن بعض المؤرخين يرفضون هذا الرأى ، ويرون أن الإتروسكيين من الشعوب الإيطالية الأصيلة، وأنه يوجد اختلاف واضح ما بين لغة الإتروسكيين ونظمهم ، ونظم أهل ليديا ولغتهم ، واضطر فريق آخر من الباحثين إلى اللجوء إلى علم الأنثروبولوجي ( علم الأجناس ) في محاولة لحسم هذه القضية (١).

وعلى أية حال ، فإننا إذا ما نحينا جانبًا هذا الجدل الدائر حول أصل الإتروسكيين ، فإنه يمكننا القول بأن الإتروسكيين أقاموا حضارة ازدهرت في عدة مدن ، وأدت طبيعة إقليم اتروريا إلى قيام عدة وحدات سياسية ، لم تعرف طريقها إلى الوحدة ، وعندما وصل الإتروسكيون إلى مرحلة متقدمة من النضج السياسي والحضاري ، انطلقوا خارج إقليمهم ، فاتجه بعضهم جنوبًا واستولى على إقليم لاتيوم ومدينة روما ، وذهبوا إلى مدى أبعد حينما تجاوزا إقليم لاتيوم ، وسيطروا على إقليم كمبانيا Campania (٢). وقد أدى اندفاع الإتروسكيين في اتجاه الجنوب إلى صدامهم مع الإغريق ، الذين استوطنوا جنوب إيطاليا ، وكان ذلك سببًا في توقف الزحف الإتروسكي نحو الجنوب .

لم يلبث النفوذ الإتروسكى فى إقليم لاتيوم أن أخذ فى الانحسار ، ففى عام ٩- ٥ ق.م. ثار الرومان على ملكهم الإتروسكى ، وطردوه خارج المدينة ، نما شجع باتى مدن إقليم لاتيوم على أن تحذو حذوهم ، وتتخلص من حكامها الإتروسكيين .

أما البعض الآخر من الإتروسكيين ، فقد اتجهوا إلى الشمال ، وأخذوا في تدعيم نفوذهم في وادى نهر البو Po ، واستمرت سيطرتهم على هذه المنطقة لما يقرب من قرن من الزمان ، حيث أقاموا العديد من المدن ، إلى أن ظهر أمامهم منافس قوى يتمثل في القبائل الكلتية ، اللين جاءوا من قلب القارة الأوروبية ، وشكلوا تهديداً للوجود الإتروسكي ، وقد أطلق الرومان على هذه القبائل اسم الغال Galli ، وأطلقوا على المنطقة التي أقاموا فيها ، في شمال إيطاليا ، اسم بلاد الغال المتاخمة للألب Galia Cisalpina .

وعلى الرغم من انحسار النفوذ الإثروسكى ، من إقليم لاتيوم ، فإن الإتروسكيين تركوا آثاراً واضحة على الشعوب التى حكموها ، فى نظم الحكم والإدارة ، وكذلك فى بعض الجوانب الحضارية .

<sup>(</sup>١) عن مشكلة أصل الإتروسكيين راجع: . Cary, M. A History of Rome. p. 18

<sup>(2)</sup> Cary, op. cit. pp. 26ff.

إذن فقد كان للإغربق والإتروسكيين آثارهم الواضحة على الرومان ، من التاحيتين السياسية والحضارية ، أما مدينة روما ، موطن الرومان ومهد حضارتهم ، فإنها تقع على الحدود الفاصلة بين إقليم لاتيوم وإقليم إتروريا ، وتبعد ١٥ ميلاً عن مصب نهر التايبر في البحر التيراني ، وتقع المدينة في إقليم خصيب ، وهو إقليم لاتيوم ، الذي كانت تربته قادرة على إنتاج ما يكفى حاجة سكان الإقليم من الغذاء .

نشأت مدينة روما على مجموعة من التلال ، لذلك فقد عرفت بمدينة التلال السبعة ، وكان أشهر تلك التلال ، تل الكابيتول Capitolenus ، وتل الأثنتين Aventinus ، وتل البلاتين . Platinus ، وكان نهر التايبر يشكل وسيلة الاتصال بين روما والبحر التيرانى ، وقد هيأ الموقع المتوسط الذى كانت تحتله مدينة روما على السواحل الغربية لإيطاليا ، فرصة طيبة للمدينة لكى تتحكم فى هذه السواحل ، ومن ناحية أخرى ، فإن موقع روما المتوسط فى قلب إيطاليا ، جعل منها محطة اتصال بين شمال إيطاليا وجنوبها (١).

عند الحديث عن نشأة مدينة روما ، فإننا نجد أنفسنا بإزاء عدد كبير من الروايات ، لعل أكثرها رواجًا بين الرومان ، تلك الرواية التى تنسب نشأة مدينة روما إلى شخصية رومولوس أكثرها رواجًا بين الرومان ، تلك الرواية إلى القول بأن رومولوس وشقيقه التوأم ريموس Remus ، قد حملت بهما أمهما سفاحًا من الإله مارس ، وهو الإله المحبب لدى الرومان ، وأن هذه الأم بعد أن وضعت التوأم ، أرادت التخلص منهما ، فألقت بهما في مياه نهر التايير ، ثم حملتهما المياه وألقت بهما على إحدى ضفتى النهر ، حيث عشرت عليهما ذئبة (٢) ، فسأخذت في إرضاعهما ، إلى أن جاء أحد الرعاة ، فحملهما إلى بيته وقام بتربيتهما ، وعندما شبا على الطوق ، وبلغا مبلغ الرجولة ، أقام رومولوس مستعمرة على تل اللاتين ، بينما حاول شقيقه اقامة مستعمرة أخرى على تل آخر وهو تل الأفنتين (٣).

كانت المشكلة التى واجهت رومولوس عند إنشاء المستعمرة ، هى نقص النساء ، ونكر فى حل هذه المشكلة ، فتظاهر بإقامة مهرجان للاحتفال بإقامة المستعمرة ، ودعا أنراد قبيلة مجاورة وهى قبيلة السابين Sabini لحضور المهرجان ، ولبى هؤلاء الدعوة ، وأحضروا معهم

<sup>(1)</sup> Cary, The Geographic Backgraund of Greek and Roman History. pp. 130 - 30.

<sup>(2)</sup> Cary, A History of Rome. p. 37.

<sup>(3)</sup> C.A.H. VII. p. 353.

زوجاتهم وأبنا مهم وبناتهم ، وفى أثناء الاحتفال انقض رومولوس ورفقاؤه على فتيات السابين، واستولوا عليهن (١)، وبعد عودة السابين إلى بلادهم ، سيطر عليهم الغضب ، وأعدوا العدة للانتقام ، واسترجاع بناتهم . وحينما أكملوا استعدادهم ، زحفوا إلى ووما لمحاربة رومولوس ورجاله ، إلا أن السابينيات اللاكي أصبحن زوجات للرومان ، وقفن بين الطرفين ، ومنعن قيام الحرب بين أزواجهن وآبائهن . وبعد ذلك أصبح الرومان والسابين أصدقاء. ومن أجل تخليد هذه الأسطورة ، أقام الرومان قثالاً من البرونز ، ونصبوه في ساحة السوق العامة Forum بدينة روما في عام ٢٩٦ ق.م. وبمثل هذا التمثال الذئبة -Lupa Ca وهي ترضع طفلين .

وقد أدلى الإغريق بدلرهم فى مجال الروايات التى ذكرت حول نشأة روما ، فقالوا أن الذى أنشأ مدينة روما ، هو روموس Romus ابن أوديسيوس ، بطل ملحمة الأوديسة ، كما نسجوا قصة أخرى ترجع الفضل فى إنشاء روما إلى البطل الطروادى أينياس Aeneas ، الذى فر من طروادة بعد سقوطها ، وأنه هام على وجهه لفترة طويلة ، إلى أن حظ رحاله فى إقليم لاتيوم ، حيث رحب به الملك لاتينوس Latinus وزوجه من ابنته ، وأن ريوس ورمولوس ، هما أحفاد أينياس من الأميرة اللاتينية ، وقد خلد هذه القصة شاعر الرومان العظيم فرچيل Vergelius فى ملحمته الرائعة الإنيادة .

وإذا ما تركنا الأساطير ، فإننا نعرف أن منطقة روما عرفت الاستيطان البشرى حوالى عام ١٥٠٠ ق.م. فى شكل قرى منفصلة (١١) ، إلا أن عزلة هذه القرى ما لبشت أن زالت ، مع مجىء الإتروسكيين فى القرن السابع ق.م. ، وفى الربع الأخير من القرن السابع ق.م. بدا التأثير الإتروسكى واضحًا ، وهى الفترة التى تذكر المصادر أن الملك الإتروسكى تاركوينيوس بريسكوس قد استولى على الحكم فى روما خلالها ، وكان ذلك على وجه التحديد فى حوالى عام ٢١٦ ق.م (٣).

<sup>(1)</sup> C.A.H. VII. p. 368.

<sup>(2)</sup> Cary, op. cit. p. 38.

<sup>(3)</sup> C.A.H. VII. p. 378.

كان نظام الحكم فى روما فى البداية ملكيًا ، مثل كافة نظم الحكم السائدة فى المجتمعات المعاصرة . وإذا ما استبعدنا رومولوس من قائمة ملوك روما القدماء ، باعتباره شخصية أسطورية ، لا يقوم على وجودها دليل ، فإن الروايات تذكر أن روما قد حكمها ستة ملوك ، وكان الثلاثة الأواخر منهم إتروسكيون ، وآخرهم هو الملك تاركو ينيوس سوبيربوس (١) . Tarquinius Superbus ، كما تحدثت المصادر عن بعض انجازات الملوك الإتروسكيين فى روما ، مثل بناء أسوار المدينة ، أو الاصلاحات العسكرية ، والاجتماعية التى تتمثل فى إعادة ترتيب طبقات المجتمع على أساس الثروة (٢).

وإذا ما أردنا أن نلقى نظرة على أهم الملامح الاقتصادية والاجتماعية فى روما فى العصر الملكى ، فإنه يمكننا القول أن الاقتصاد الرومانى قام على الرعى والزراعة ، كما عرفت روما التبادل التجارى مع بلاد الإغريق وقرطاجة ، وكان المجتمع يتألف من الرجال الأحرار ، يأتى فى مقدمتهم طبقة الأرستقراط ، وفى الريف كان يسكن المزارعون الأحرار ، الذين يمتلكون مساحات صغيرة من الأرض الزراعية ، وشيئًا فشيئًا أخذت الهوة تزداد بين الطبقات ، فأصبح هناك غالبية من الشعب يطلق عليهم العامة Plebs ، فى مقابل أقلية من النبلاء Patrici

وكان المجتمع الرومانى يتألف من مجموعة من العشائر Gens ، وتنقسم العشائر إلى عائلات Familiae ، وكان المواطنون يمارسون واجباتهم السياسية من خلال وحدات سياسية هى القبيلة Tribus ، التى انقسمت بدورها إلى وحدات أصغر هى الأحياء Curiae ، وكان هذا التقسيم جغرافيًا ، ولا يقوم على أساس عنصرى ، أما السلطة الأكبر فكانت فى أيدى مجلس الشيوخ Senatus ، وهو مجلس يضم قادة العشائر ، ويعد هيئة استشارية ، وعند وفاة الملك، كانت السلطة تنتقل بشكل تلقائى إلى السناتو (مجلس الشيوخ) ، الذى يقوم بدوره باختيار ملك جديد .

ونما هو جدير بالذكس أن شغل العرش لم يكن يتم عن طريق الوراثة ، بل عن طريق الانتخاب ، وكان الملك يتمتع بسلطات مطلقة ، فهو الذي يتولى قيادة الجيش ، ويرأس جهاز العدالة في الدولة ، ويحافظ على سلام الآلهة ، أي رضا الآلهة عن الدولة ، ويضرف على

<sup>(1)</sup> C.A.H.VII. p. 370.

<sup>(</sup>٢) عن روما في العصر الملكي انظر: Cary, op. cit. pp. 41ff

الكهنة الذين يؤدون الشعائر ، وفي الشئون الخارجية ، كان الملك يتولى البت في كل ما يتعلق بالحرب والسلام .

وكان الجيش الرومانى فى العصر الملكى يقوم على التقسيم القبلى ، فكان يتحتم على كل قبيلة أن قد الجيش بعدد محدد من المحاربين ، وكان على الجندى أن يتكفل باحضار عدة قتاله.

وفي عام ٩٠٩ ق.م. ثار الرومان على ملكهم الإتروسكي ، تاركوينيوس سوييربوس ( أي المتغطرس ) ، وطردوه من روما (١٠ . وإن كان بعض المؤرخين يستبعدون فكرة الثورة ، ويرون أن التطور في نظام الحكم عندما الرومان جاء بشكل سلمى ، وأنهم استبدلوا نظامهم القديم بنظام جديد للحكم .

أطلق الرومان على النظام الجديد اسم Res Publica ، وهي كلمة تترجم حرفيًا إلى والشيء العام » ، ولكن الترجمة الشائعة لهذه الكلمة في اللغة العربية هي « الجمهورية » ، وهذا يعنى أن الحكم من الآن فصاعدًا لم يعد من شأن فرد بعينه ، كما كان الحال في ظل النظام الملكي ، بل أصبح عامًا ومن شأن كافة المواطنين ، أي الجمهور ، هذا من الناحية النظرية، أما من حيث الواقع ، فإن نظام الحكم كان له طابع أرستقراطي ، حيث تركزت السلطة في أيدي النبلاء (٢) ، وتداول الحكم عدد محدود من العائلات النبيلة .

انتقلت سلطات الملك إلى اثنين من الحكام ، حمل كل منهما لقب قنصل Consul (٣)، وهى كلمة تعنى الزميل ، وقد كان كل من هذين الزميلين يتمتع بسلطات متساوية ، ومن حق كل منهما الاعتراض على ما يصدره الآخر من قرارات ، وكان القنصلان يشغلان وظيفتهما لمدة عام واحد ، غير قابل للتجديد . ولكن الرومان أدركوا أنهم في وقت الشدة يحتاجون إلى سرعة البنت في الأمور ، والحسم في اتخاذ القرار ، لذلك فقد أوجدوا وظيفة استثنائية هي وظيفة الدكتاتور Dectator ، وهي وظيفة تتيح لحاملها حق التمتع بسلطات مطلقة ، ولكن هذه السلطات كانت محدودة بحدة قصيرة ، وهي ستة شهور فقط . ويأتي بعد القنصل مجموعة

<sup>(1)</sup> C.A.H. VII. p. 394.

<sup>(2)</sup> Crawford. M, The Roman Republic. p. 23.

<sup>(3)</sup> Cary., op. cit. p. 62.

من الموظفين ، يتولون تصريف شئون الدولة ، وجميع هذه الوظائف شرفية ولايتقاضى شاغلوها مقابلاً نظير شغلهم إياها . أما المهام الدينية فقد اسندت إلى شخص يحمل لقب الكاهن الأكبر.

إلى جانب الوظائف السابقة ، عرفت روما في ظل النظام الجمهوري بعض المجالس والهيئات ، كان أبرزها مجلس الشيوخ ( السناتو ) ، وهو مجلس أشرنا من قبل إلى أنه كان يوجد في العصر الملكي ، إلا أن الأهمية هذا المجلس ازدادت في عصر الجمهورية ، فقد كان معقل الارستقراطية (١)، والمهيمن الحقيقي على الشئون السياسية ، لأنه كان هيئة دائمة تضم الكثيرين من ذوى الكفاءات ، الذين تمرسوا في العمل السياسي ، وكانت عضوية هذا المجلس لدى الحياة ، وإلى جانب مجلس الشيوخ ، وجدت الجمعيات الشعبية التي كانت تنتخب القناصل .

وفى مجال الديانة كانت توجد جماعات الكهنة ، وكانت لكل واحدة منها مهام محددة ، وكانوا جميعًا عارسون واجباتهم تحت إشراف الكاهن الأعظم ، ولا عجب أن النبلاء احتكروا وظائف الكهنة أيضًا ، وسخروها لحدمة أهدافهم ومصالحهم .

أدت هيمنة النبلاء على الحكم فى روما إلى سخط العامة ، فأخذوا فى المطالبة بالمشاركة فى الحكم (٢) . وكانوا قد تأثروا إلى حد كبير بالأفكار السياسية الإغريقية ، التى كانت قد تسربت إلى روما عن طريق التجار الإغريق ، واتخذت مطالب العامة شكلاً سلميًا ، أقرب إلى الاضراب العام (٣) ، وكانت المرحلة الأولى للصراع بين الأشراف والعامة فى عام ٤٩٤ ق.م. حين قرر العامة الانسحاب من مدينة روما ، واختاروا من بينهم اثنين لكى يكونوا بمثابة مثلين لهم ، وأطلقوا عليهم نقباء العامة Tribuni Plebis ، وشكلوا مجلسًا أطلقوا عليه مجلس العامة .

أدرك العامة مدى فعالية سلاح الانسحاب ، فأخذوا يلجأوون إليه بين الفينة والفيئة ، من أجل تحقيق مطالبهم ، وفي كل جولة كانوا يحصلون على المزيد من الامتيازات ، وأصبح عثلوهم جزءاً من النسيج الدستورى للدولة ، وازداد عدد النقباء ، واضطرت الدولة إلى

<sup>(1)</sup> Cary., op. cit. p. 63.

<sup>(2)</sup> Crawford., op. cit. p. 25.

<sup>(3)</sup> Cary., op. cit. p. 66.

الرضرخ لطلبات العامة ، حين طالبوا بتدوين القوانين ، حتى يصبح الاطلاع عليها أمراً متيسراً للجميع ، عما يمكن المواطنين من معرفة حقوقهم . وكانت المرحلة الأخيرة للصراع هي التي انتهت في عام ٢٨٧ ق.م. عقب مشاكل أخذت بخناق الدولة ، فتم تعيين واحد من رجال العامة ويدعى هورتنسيوس Hortensius في وظيفة الدكتاتور ، وقام بوضع مجموعة من القوانين وضعت حداً لحالة الاضطراب ، وحققت للعامة كافة مطالبهم ، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة في حياة الرومان .

## كيف تحولت روما من مدينة إلى دولة ؟ :

إن قصة التوسع الروماني في شبه الجزيرة الإيطالية ، قصة تثير الإعجاب ، في كثير من جوانبها ، فبعد التخلص من الحكم الإتروسكي ، دعمت روما مكانتها في إقليم لاتيوم ، عن طريق إقامة حلف مع المدن اللاتينية (١). وقامت بمشاركة حلفائها بخوض العديد من الحروب ، ضد القبائل المجاورة ، ونجحت في إلحاق الهزية بهذه القبائل وكسر شوكتها (٢).

وبعد ذلك بدأت المشاحنات بين الرومان وأعدائهم القدامى ، أى الإتروسكيون ، وفى عام ٥٠٤ ق.م. خاضوا حربًا شرسة ضد كبرى مدن إتروريا ، وهى مدينة ڤييى (٣) (٧٥١ واستطاعوا التغلب عليها بعد مقاومة عنيفة من أهل هذه المدينة ، وكان انتصار الرومان على هذه المدينة نقطة تحول فى تاريخهم العسكرى ، وأرادوا أن يجعلوا من مصير هذه المدينة أمثولة ، حتى يتعظ الآخرون ، إذا ما فكروا فى الوقوف أمام الرومان ، فنكلوا بأهلها ، وصادروا أراضيها .

بعد أن نفض الرومان أيديهم من مشكلة الإتروسكيين ، وجدوا أنفسهم أمام خطر داهم ، جا مهم من الشمال ، يتمثل في قبائل الغال (٤) ، الذين سلفت الإشارة إليهم ، وكان انتشار هؤلاء في البداية سلميًا (٥) . إلا أن حالهم قد تبدل حينما قويت شوكتهم ، فراحوا ينشرون الفوضي حولهم ، وحاصروا إحدى المدن الإتروسكية ، وهي مدينة كلوزيوم Closium ، التي غُلبت على أمرها ، مما اضطرها إلى طلب العون من الرومان .

<sup>(1)</sup> Cary., op. cit. p. 70.

<sup>(2)</sup> C.A.H. VII. pp. 500 - 4.

<sup>(3)</sup> C.A.H. VII. p. 516.

<sup>(4)</sup> Livy. V, 43.

<sup>(5)</sup> Cary., op. cit. p. 72.

<sup>(6)</sup> C.A.H. VII. p. 561.

استجاب الرومان لطلب مدينة كلوزيوم ، فأرسلوا تحذيراً إلى الغال ، وطالبوهم بفك الحصار من حول المدينة ، إلا أن الغال ضربوا عرض الحائط بهذا التحذير ، وأمعنوا في التحدى بإعلان الحرب على الرومان ، ولم يكن أمام روما بد سوى قبول هذا التحدى ، فأرسلوا قوة لمحاربتهم، إلا أن الغال استطاعوا إنزال هزيمة قاسية بهذه القوة ، عند نهر أليا Alea ، وهو أحد روافد نهر التايير ، وعرفت هذه المعركة بنكبة أليا ، وظل الرومان يتذكرون هذا اليوم باعتباره يوما أسودا في تاريخهم (١).

بعد الهزيمة وانسحاب فلول القوات الرومانية ، أصبح طريق الغال إلى روما مفتوحًا ، إلا أن ترددهم في التوجد إلى روما ، أعطى الفرصة للقوات الرومانية للعودة ، والتحصن في تل الكابيتول ، ولم يلبث الغال أن لحقوا بهم ، وحاصروا الكابيتول ، إلا أنهم قبلوا الانسحاب من روما بعد أن حصلوا على جزية من الذهب . وقد استفاد الرومان من هذا الدرس القاسى ، فعملوا على تقوية المدينة ، وإدخال تعديلات واسعة على الجيش .

كان للهزيمة التى حلت بالرومان على يد الغال ، أثر كبير فى فقدان هيبتهم ، نما شجع أعداءهم على المجاهرة بكراهيتهم لهم ، والثورة ضدهم ، وبعد أن داوى الرومان جراحهم ، استعدوا لمراجهة أعدائهم ، ولعل أخطر ما واجهد الرومان ، هو تمرد حلفائهم اللاتين (٢). وقد واجد الرومان هذا التمرد وتمكنوا من القضاء عليد ، وأعادوا صياغة العلاقة مع اللاتين فى شكل جديد . ولم يواف عام ٣٥٠ ق.م. حتى كان الرومان قد سيطروا على مساحات شاسعة من إيطاليا ، كما أن جيشهم أصبح على درجة عالية من التدريب ، ومستعداً لمزيد من الغن (٣).

اضطر الرومان بعد ذلك إلى خوض غمار حرب شرسة ، ضد قبائل ذات بأس شديد ، هي القبائل السمنية ، التى كانت تسيطر على وسط إيطاليا ، بسبب صراع المصالح بين الطرفين ، وقد تعددت مراحل هذا الصراع ، الذي عرف بالحروب السمنية ، ولكن هذا الصراع الطويل انتهى بعقد صلح بين الطرفين في عام ٢٩٠ ق.م. أصبح السمنيون بمقتضاه حلفاء للرومان (١)،

<sup>(1)</sup> Crawford., op. cit. p. 32.

<sup>(2)</sup> C.A.H. VII. pp. 577.

<sup>(3)</sup> Cary., op. cit. p. 87.

<sup>(</sup>٤) عن الحروب السمنية انظر: Cary., op. cit. pp. 88ff

ودانت لهم منطقة وسط إيطاليا ، بعد أن بسطوا سيطرتهم على إقليم لاتيوم والمناطق الشمالية(١) .

لم تكتمل سيادة الرومان على إيطاليا ، إلا بعد أن فرضوا سيطرتهم على جنوب شبه الجزيرة الإيطالية ، ولتفصيل ذلك ، فإننا نتذكر أن هذه المنطقة كانت تحت سيطرة الإغريق ، الذين أقاموا فيها العديد من المدن والمستعمرات منذ وقت طريل ، ولم تلبث هذه المدن أن أخذت تتعرض لعدوان بعض الجماعات الإيطالية ، وقامت مدينة تارنتم Tarentum (٢)، كبرى المدن الإغريقية بالتصدى لهذا العدوان ، وأخذت تستنجد بالإغريق لتقديم المساعدة ، وقد خف إلى نجدتها ، بعض حكام الإغريق مثل ملك أسبرطة ، وفي عام ٣٣٤ ق.م. وهو نفس العام الذي بدأ فيه الإسكندر الأكبر مسيرته إلى الشرق ، فإن زوج شقيقته الإسكندر ملك إبيروس ، بدأ مسيرته في اتجاه الغرب لمساعدة إغريق جنوب إيطاليا ، إلا أنه لقى حتفه في أثناء الحروب مع الإيطاليين .

بعد وفاة الإسكندر ملك إبيروس ، حل محله بيرهوس Pyrrhus على عرش إبيروس ، ولم يلبث أن توجه إلى جنوب إيطاليا على رأس جيش عظيم (٣). ومن ناحية أخرى فقد أدى ظهور القوات الرومانية في جنوب إيطاليا إلى إثارة مخاوف مدينة تارنتم ، وفي عام ظهور القوات النفور بين روما وتارنتم إلى ذروته ، وكان السبب في ذلك أن مدينة ثورى Thurii الإغريقية ، أرسلت إلى الرومان تطلب حمايتهم من هجوم بعض القبائل الإيطالية ، وسارع الرومان بإرسال أسطول صغير لمساعدة هذه المدينة ، وقد نظرت تارنتم إلى هذه الخطوة باعتبارها تدخلاً رومانياً في منطقة نفوذها ، وعلى الفور سارعت بإغراق الأسطول الروماني ، وطرد القوة التي أرسلت إلى ثورى ، وطلب الرومان تعويضًا عن هذه الإهانة التي لحقت بهم ، إلا أن تارنتم التي ضمنت مساعدة بيرهوس ، رفضت هذا الطلب .

وصل بيرهوس إلى جنوب إيطاليا ، على رأس جيش بعد من أفضل جيوش العصر ، وفي عام ٢٨٠ ق.م. التقي مع الرومان في موقعة هيراكليا Heraclea ، وقد واجد الرومان لأول

<sup>(1)</sup> Crawford., op. cit. p. 43.

<sup>(2)</sup> Cary., op. cit. p. 94.

<sup>(3)</sup> Crawford., op. cit. p. 43.

مرة فى حياتهم سلاحًا جديدًا ، هو سلاح الغيلة ، وقكن بيرهوس من إحراز نصر هزيل (١) ، خسر فى مقابله الكثير ، ثم واصل بيرهوس بعد ذلك تقدمه فى إقليم كعبانيا ولاتيوم ، أملاً فى تحقيق المزيد من الانتصارات على الرومان ، وبعد معركة أخرى مع الرومان لم تكن أفضل من سابقتها ، أدرك عبث الاستمرار فى الحرب ، فعرض التفاوض معهم ، وكان يسعى إلى تأمين حرية المدن الإغريقية ، فى جنوب إيطاليا ، إلا أن السناتو رفض هذا العرض ، بتشجيع من قيام بيرهوس بمساعدة إغريق جزيرة صقلية ، نما يؤدى إلى تهديد مصالحها فى هذه الجزيرة .

على الرغم من الفشل الذى منى به بيرهوس فى إيطاليا ، فإنه ذهب إلى صقلية لمساعدة الإغريق فيها ، وقضى فى هذه الجزيرة ثلاث سنوات ، وحينما عاد إلى إيطاليا كان جيشه فى حالة يرثى لها ، واشتبك مع الرومان ، ولكنه أدرك مدى الخسارة التى يتعرض لها ببقائه فى إيطاليا ، فقرر العودة إلى إبيروس تاركًا حامية فى مدينة تارنتم ، ولم يلبث أن قرر سخب هذه الحامية قبل وفاته فى عام ۲۷۲ ق.م. وقد سلمت الحامية مدينة تارنتم للرومان حتى تضمن سلامة انسحابها (۲) .

بدخول الرومان إلى مدينة تارنتم ، أصبحت منطقة جنوب إيطاليا بأكملها خاضعة للرومان، حيث كان قد سبق لهم أن أخضعوا الشعوب الإيطالية ، وعقدوا محالفات مع المدن الإغريقية ، وأقاموا المستعمرات الرومانية ، في كافة أرجاء الإقليم ، وأخذت شهرة روما كقوة دولية تزداد، ولا يتضح ذلك فقط من خلال المعاهدة التي عقدتها مع قرطاجة ، بل أيضًا من خلال سعى بطلميوس الثاني ملك مصر إلى كسب صداقة روما ، وعقد معاهدة مع الرومان (٣).

## روما وعالم البحر المتوسط:

#### الحرب البونية الأولى

فى أثناء انهماك روما فى توحيد شبه الجزيرة الإيطالية ، لم تكن تهتم كثيرا بالعالم الخارجي ، ولكن الأمر تغير بعد أن فرضت سيادتها على إيطاليا ، وتحولت إلى قوة دولية ،

<sup>(1)</sup> C.A.H. VII. p. 645.

صارت عبارة " النصر البرهوسي " Pyrric Victory تعنى النصر الذي لا يختلف كثيرًا عن الهزيمة .

<sup>(2)</sup> C.A.H. VII. p. 655.

<sup>(3)</sup> Cary., op. cit.p. 96.

فكان عليها أن تنظر إلى خارج حدودها ، وتتابع الأحداث التى تدور فى العالم الذى يحيط بها . وفى تلك الآونة ، كانت القوى الكبرى فى شرق البحر المتوسط ، هى دولة البطالة فى مصر ، والدولة السلوقية فى سوريا وبلاد الرافدين ، ودولة مقدونيا فى بلاد اليونان ، أما فى غرب البحر غرب البحر المتوسط ، فكانت توجد دولة قرطاجة ، التى فرضت نفوذها على غرب البحر المتوسط ، من جزيرة صقلية شرقًا ، وحتى مضيق جبل طارق فى الغرب .

وقرطاجة هي في الأصل مستعمرة أسسها فينيقيون ، من مدينة صور ، وكان موقع هذه المستعمرة على الساحل الشمالي لأفريقيا ، بالقرب من تونس الحالية ، وكان ذلك في أواخر القرن التاسع ق.م. وقد أطلق الرومان على أهل هذه المستعمرة اسم " البونيقيون " ( وهو تحريف لكلمة الفينيقيين ) ، ومن المعروف أن الفينيقيين ملاحون مهرة ، وتجار نشطاء ، فأخذت هذه المستعمرة في النمو ، ولم تلبث أن بسطت سيطرتها على مناطق واسعة في شمال أفريقيا ، وامتدت هذه السيطرة إلى جنوب أسبانيا ، التي أقام فيها القرطاجيون مستعمرات جديدة ، لعل أشهرها مدينة قرطاجة الجديدة Nova Carthaga ، وكانت قرطاجة تملك أسطولاً عظيماً (۱).

كان الهدف الأول للسياسة الخارجية لدولة قرطاجة ، هو الحفاظ على مصالحها التجارية ، وفى هذا الإطار قامت بعقد معاهدات مع بعض المدن الساحلية في إقليم إتروريا ، كما أبرمت معاهدتين تجاريتين مع روما عند منتصف القرن الرابع ق.م. بالإضافة إلى معاهدة عسكرية في عام ٢٧٩ ق.م. ولكن مع ازدياد قوة روما ، لم يعد هناك مفر من وقوع الصدام بين هاتين القوتين (٢).

كان مسرح الصدام هو جزيرة صقلية (٣)، وهو بداية لصراع طويل الأمد ، بين روما وقرطاجة ، عرف بالحروب البونيقية أو البونية ، وقد بدأت أولى مراحل الحرب في عام ٢٦٣ ق.م. حين أرسل الرومان جيشًا إلى صقلية ، لمحاصرة مدينة سيراكيوز ، وتمكن هذا الجيش من إحبار هيرون Hiero ملك سيراكيوز على فض تحالفه مع قرطاجة والتحالف مع الرومان ،

<sup>(</sup>۱) أشاد أرسطو بدستور قرطاجة ، ونظامها السياسي ، ونوه بما كانت تتمتع به من استقرار سياسي وثروة اقتصادية ، انظر : Polyb. II, 11 .

<sup>(2)</sup> Cary., op. cit.p. 117.

<sup>(3)</sup> C.A.H. VII. pp. 673 ff.

وبادرت قرطاجة بإرسال قواتها إلى صقلية ، لمناهضة هذا التحرك الرومانى ، غير أن قوات قرطاجة لقيت هزيمة على يد الرومان ، وفى خلال تلك الأحداث أدرك الرومان مدى الحاجة إلى بناء أسطول ، واكتمل بناء الأسطول الرومانى فى عام ٢٦٠ ق.م. وقد تجرأ هذا الأسطول الوليد على منهاجمة أسطول قرطاجة والاشتباك منه ، بل أحرز عليه العديد من الانتصارات (١) ، مما شجع الرومان على إحكام قبضتهم على صقلية ، والتخلص من النفوذ القرطاجى فى الجزيرة.

ذهب الرومان إلى مدى أبعد فى تحديهم لقرطاجة ، حينما قرروا مهاجمتها فى عقر دارها (٢) ، وفى عام ٢٥٦ ق.م. أرسلوا أسطولا ، نجح فى أن يشق طريقه إلى شمال أفريتيا ، وتمكنت القوات الرومانية من هزيمة القرطاجيين ، عما اضطر قرطاجة إلى طلب الصلح ، ولكن القائد الروماني عرض شروطا جائرة للموافقة على الصلح ، وقد وجدت قرطاجة أنه من الأكرم لها أن ترفض هذه الشروط ، وأن تراصل القتال ، وعندما استأنف القرطاجيون القتال ، تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالرومان ، وقام الأسطول الروماني بالتقاط فلول الجيش الروماني المهزوم ، بعد أن وقع قائده في الأسر ، إلا أن هذا الأسطول تعرض في طريق عودته لعاصفة هوجاء ، دمرت غالبية سفنه (٣).

آمكنت قرطاجة من التغلب على جوانب الضعف لديها ، وأعادت بناء أسطولها ، ونجحت في استعادة سيادتها البحرية لبعض الوقت ، وفي عام ٢٤٧ ق.م. تولى قيادة قواتها في صقلية قائد بارع هو هامليكار بركة Hamilcar Baraca (1) الذي تمكن من الاستيلاء على بعض المواقع في صقلية ، ولكن قرطاجة لم تقدم له الدعم المطلوب ، بل إنها أخذت في تقليص حجم قواتها . وفي نفس الوقت كان الرومان قد التقطوا أنفاسهم ، وأصبحوا في مركز أقوى ، مما أجبر قرطاجة على توقيع الصلح معهم في عام ٢٤١ ق.م. وقد وضع هذا الصلح حداً للحرب البونية الأولى ، وكان من شروطه تنازل قرطاجة عن كافة ممتلكاتها في صقلية ، وأن تدفع تعويضاً ماليًا كبيراً للرومان .

<sup>(1)</sup>C.A.H. VII. p. 679.

<sup>(2)</sup> C.A.H. VII. p. 681.

<sup>(3)</sup> Cary., op. cit.pp. 118 - 9.

<sup>(4)</sup> Cary., op. cit.p. 120.

حقق هذا الصلح سيطرة الرومان على غرب البحر المتوسط ، أما قرطاجة فقد انكمشت قرتها ، وكانت تعانى من مشاكل داخلية ، وكانت أخطر هذه المشاكل هو تمرد جنودها المرتزقة (١). وقامت روما بتحويل ممتلكاتها في جزيرة صقلية إلى ولاية رومانية ، كما استولت على جزيرتي سردينيا وكورسيكا .

وفى الشرق تزايد نشاط القراصنة فى البحر الأدرياتى ، واتخذوا من شاطى الليريا (الميانية الشرق تزايد نشاط القراصنة فى البحر الأدرياتى ، واتخذوا فى الاعتداء على المدن الإغريقية فى البلقان ، بل ذهبوا إلى مدى أبعد حين هاجموا شواطى و إيطاليا ، عا أثار حفيظة الرومان ، وجعلهم يقررون وضع حد لهذا العدوان ، فقاموا بضرب قواعد القراصنة والاستيلاء عليها .

كانت دولة مقدونيا تعتبر شبه جزيرة البلقان بأكملها ، منطقة نفوذ لها ، ومن ثم فقد أثار مخاوفها تدخل الرومان ، ويخاصة أنهم عند تعاملهم مع القراصنة في الليريا تجاهلوها تمامًا ، وراحوا يقيمون علاقات صداقة مع أعدائها في بلاد اليونان (٣). ولكن مقدونيا على الرغم من مخاوفها لم تتدخل في الحرب بين الرومان والليريا ، لأنها كانت تعانى من مشاكل داخلية، ولكن في عام ٢٢٠ ق.م. جلس على عرش مقدونيا ملك شاب ، هو فيليب الخامس ، وكان رجلاً طموحًا أخذ يعمل على تدعيم مكانة بلاده ، وأثبت كفاءة في التعامل مع أعداء مقدونيا، وأخذ يفكر في كيفية طرد الرومان من إلليريا (٤).

وقى تلك الآونة ، كان الرومان يعانون من بعض المتاعب فى إيطاليا ، وكان مصدر هذه المتاعب الغال ، جيرانهم فى الشمال ، فعلى الرغم من أن الهدوء قد ساد علاقتهم بالرومان لفترة طويلة ، فإنهم باتوا يخشون من أن الانتصارات التى أحرزها الرومان ، قد تغريهم بالانقضاض عليهم ، فقرروا أن يأخذوا زمام المبادرة فى أيديهم ، فبادروا بالهجوم على إقليم إتروريا فى عام ٢٢٥ ق.م (٥). إلا أن الرومان ردوهم على أعقابهم ، وألحقوا بهم خسائر فادحة ، وقرروا الاستيلاء على بلادهم ، حتى يجعلوا من جبال الألب الحدود الشمالية لدولتهم.

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Polyb. II. 75 ff.

<sup>(2)</sup> C.A.H. VII. pp. 825 ff; Walbank; op. cit. p. 227.

<sup>(3)</sup> Cary., op. cit. p. 123.

<sup>(4)</sup> C.A.H. VII. p. 851.

<sup>(5)</sup> Cary., op. cit. p. 122.

#### الحرب البونية الثانية:

كتب على الرومان أن يكونوا فى رباط دائم ، لإن بناء الدول ليس بالأمر الهين ، فإن دولة قرطاجة بعد أن فقدت ممتلكاتها فى جزيرة صقلية ، إضافة إلى خسارتها لجزيرتى سردينيا وكورسيكا ، حاولت تعويض هذه الخسارة عن طريق إعادة بناء قوتها فى أسبانيا ، ونجح القائد القرطاجى هامليكار فى بناء إمبراطورية قرطاجية فى أسبانيا (١) . ويرى بعض المؤرخين أن هدف هامليكار من وراء بناء هذه الإمبراطورية ، هو الأعداد للانتقام من الرومان الذين كان يحمل لهم حقداً دفيناً .

وفى عام ٢٢١ ق.م. تولى قيادة قرطاجة هانيبال Hanibal ، ابن هامليكار (٢)، وكان شابًا فى الخامسة والعشرين ، وقد ورث عن أبيه كراهيته للرومان . ولم تلبث الأحداث أن عجلت بالصدام بين هانيبال والرومان ، على أثر نشوب نزاع بين إحدى القبائل ومدينة ساجنتوم Saguntum ، وتدخل هانيبال إلى جانب تلك القبيلة ، وقد استنجدت مدينة ساجنتوم بالرومان فأرسل السناتو بعثة فى عام ٢١٩ ق.م. لإقناع هانيبال بعدم مهاجمة المدينة ، إلا أن هانيبال استنكر تدخل الرومان فى هذا الأمر ، وعندما توجه الرومان بالشكوى إلى حكومة قرطاجة ، أيدت هذه الأخيرة وجهة نظر هانيبال ، وكان هذا القائد يدرك قامًا أن الرومان سوف يحاولون طرد قرطاجة من أسبانيا ، إن آجلاً أو عاجلاً ، كما فعلوا من قبل فى صقلية وسردينيا وكورسيكا ، لذلك بادر بالهجوم على مدينة ساجنتوم ، وبعد حصار طويل استولى على المدينة فى خريف عام ٢١٩ ق.م. ، فانزعج السناتو لهذا الأمر وأرسل إلى قرطاجة مطالبًا بتسليم هانيبال ، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض ، وكانت مسألة ساجنتوم سببًا لإعلان مطالبًا بتسليم هانيبال ، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض ، وكانت مسألة ساجنتوم سببًا لإعلان سكبير روما وقرطاجة (٣). وقررت روما إرسال جيش إلى أسبانيا بقيادة القنصل بوبليوس سكبير وساوتروس لونجوس ، وكانت مسألة ساجنتوم سببًا لإعلان سكبير عقيداً لغزو قرطاجة . إلا أن هانيبال أربك خطط الرومان ، حين قرر إعداد خطة جريئة لمهاجمة الرومان فى عقر دارهم .

<sup>(1)</sup> C.A.H. VII. pp. 777 ff.

<sup>(2)</sup> C.A.H. VII. pp. 789 ff.

<sup>(3)</sup> Cary., op. cit. p. 125.

قامت خطة هانيبال على الاتجاه إلى إيطاليا مباشرة (١)، وعبور جبال الألب، ثم الانقضاض على شمال إيطاليا ، وكان يحدوه الأمل في الحصول على مساعدة أعداء روما في إيطاليا ، مثل الغال ، وفي عام ٢١٨ ق.م. بدأ هانيبال مسيرته ، وقكن من عبور جبال الألب (٢)، واستطاع أن يهزم القوات الرومانية التي كانت بقيادة القنصلين ، مما شجع الغال على الانضمام إليه ، واضطر الرومان إلى إخلاء شمال إيطاليا .

أخذ هانيبال يستعد للتوغل إلى داخل إيطاليا ، وعندما تقدم قمكن من إحراز بعض الانتصارات ، وأصبح الطريق إلى روما مفتوحًا ، إلا أن هانيبال كان يدرك أن اقتحام روما يتطلب وجود معدات الحصار كان يفتقر إليها ، لذا قرر الاتجاه إلي جنوب إيطاليا لكى يتخذ منها قاعدة لعملياته (٣).

إزاء استشعار الرومان للخطر الذي بات يتهددهم ، قاموا باختيار أحد القادة المحنكين لوظيفة الدكتاتور (٤) ، ويدعى كوينتوس فابيوس ماكسيموس Q Fabius Maximus ، وقد اثر هذا الدكتاتور إطالة أمد الحرب ، وعدم الدخول في مواجهة مباشرة مع هانيبال ، والعمل على استنزاف قواه ، من خلال طريقه أشبه بحرب العصابات ، وقد أثمرت هذه الخطة ، وتحرج موقف هانيبال ، لأن الكثير من المدن أغلقت أبوابها أمامه ورفضت أن تتعاون معد ، إلا أن الرومان ضاقوا ذرعًا ، ونفذ صبرهم ، وأطلقوا على فابيوس لقب المتباطى، Cunctator .

قرر الرومان أن يحشدوا جيشًا كبيراً في عام ٢١٦ ق.م. واسندوا قيادته إلى القنصلين ، وطالبوهما بخوض معركة فاصلة مع هانيبال ، وقد جرت معركة فاصلة بين الطرفين عند سهل كاناى Cannae ، وعلى الرغم من أن الجيش الروماني كان يتفوق على جيش هانيبال من حيث العدد ، إلا أن هذا القائد العبقرى استطاع أن ينزل هزيمة قاسية بالرومان (1).

أدى هذا النصر إلى تعزيز مكانة هانيبال ، وفي المقابل تدهورت هيبة الرومان ، مما شجع بعض أعدائهم على المجاهرة بعدائهم ، فقام فيليب الخامس ملك مقدونيا بعقد محالفة مع

<sup>(1)</sup> Cary., op. cit. p. 127.

<sup>(2)</sup> Crawford., p. 50.

<sup>(3)</sup> Cary., op. cit. p. 131.

<sup>(4)</sup> C.A.II. VIII. p. 48.

<sup>(5)</sup> C.A.H. VIII. pp. 54 - 5.

هانيبال في عام ٢١٥ ق.م(١)، وأخذ يتحرش بالممتلكات الرومانية في البلقان ، وازدادت تطلعاته إلى طرد الرومان من هذه المنطقة ، كما قام ملك سيراكيوز في صقلية بعقد تحالف مع قرطاجة (٢).

لم يتعظ الرومان من النكبات التى حلت بهم ، على الرغم من أن هانيبال أخذ يتحداهم إلى الدخول في مواجهة مباشرة ، فزحف باتجاه روما وأقام معسكره على مقربة من المدينة ، إلا أنه آثر الانسحاب بعد ذلك ، ونشطت الدبلرماسية الرومانية لإجهاض التحالف بين فيلبب الخامس وهانيبال ، فشجعت أعداء فيليب في بلاد اليونان على مهاجمة ممتلكاته ، مما أدى إلى قيام الحرب المقدونية الأولى ( ٢١٢ - ٢٠٦ ق.م ) ، وفي عام ٢١٣ ق.م. أرسلت روما جيشًا إلى سيراكيوز ، قكن من التغلب عليها بفضل الخيانة (٣).

بحلول عام ٢١١ ق.م. تمكن الرومان من السيطرة على جنوب إيطاليا ، وقطعوا الاتصال بين هانيبال وحلفائه في الشمال ، وأصبح أمل هانيبال ينحصر في وصول نجدة إليه من أسبانيا، وعندما خف شقيقه على رأس جيش لنجدته ، استطاع الرومان هزيمة هذا الجيش وقتل شقيق هانيبال ، وكانت الطريقة التي أبلغ بها هانيبال بنبأ الهزيمة شديدة الوحشية ، إذ أنه فرجى ، بمن يلقى برأس شقيقه داخل معسكره ، أخذها هانيبال بعد ذلك يفكر جديًا في الانسحاب من إيطاليا ، وبخاصة بعد أن صدرت إليه الأوامر بالعودة إلى قرطاجة في عام ٢٠٣ق.م.

كان السناتر الرومانى قد اتخذ قراراً بإرسال جيش إلى أسبانيا ، واختار لقبادته بوبليوس كررنليوس سكبير ، وهو شاب فى الخامسة والعشرين ، كان أبوه قنصلاً لقى حتفه فى الحرب مع القرطاجيين ، ولم يلبث هذا الشاب أن أثبت كفاءة نادرة ، وتمكن من الاستيلاء على كافة عملكات قرطاجة فى أسبانيا (٤)، وأخذ فى إقناع السناتو بضرورة غزو قرطاجة ، وقد وانق الرومان على اقتراح سكبيو ، وفى عام ٢٠٠ ق.م. نزل هذا القائد على رأس قواته على

<sup>(1)</sup> Cary., op. cit. p. 132; Walbank, op. cit. p. 231.

<sup>(2)</sup> C.A.H. VIII. p. 64.

<sup>(3)</sup> Crawford., op. cit. p. 52.

<sup>(4)</sup> C.A.H. VIII. p. 91.

الشاطىء الإفريقى بالقرب من قرطاجة (١)، وبعد عدة مناوشات ، خاض سكبيو حربًا مباشرة مع القرطاجيين ، الذين وجدوا أنفسهم في موقف حرج ، فقاموا باستدعاء هانيبال (٢).

على الرغم من توقيع معاهدة صلح بين الرومان وقرطاجة ، إلا أن القرطاجيين بعد عودة بطلهم وفارسهم الذى لا يشق له غبار ، هانيبال ، عادت إليهم الثقة فى أنفسهم ، مما شجعهم على نقض المعاهدة ، واستئناف القتال . وفى عام ٢٠٧ق.م. التقى الجيش الروماني تحت قيادة سكبيو ، مع جيش قرطاجة الذى كان يتولى قيادته هانيبال عند زاما Zama ، وقد أحرز سكبيو نصراً باهراً على خصمه ، إثر معركة لقى فيها القرطاجيون هزيمة منكرة ، وأفلت هانيال من الموت بصعوبة (٣).

على أثر الهزيمة قبلت قرطاجة صاغرة ، توقيع صلح مهين مع الرومان ، تنازلت فيه عن كافة عتلكاتها الخارجية ، وتعهدت بدفع غرامة مالية للرومان وتسليمهم جميع سفنها الحربية ، مع الاحتفاظ بعشر سفن فقط ، واحتفل الرومان بهذا النصر المبين ، وكرموا سكبير بأن أصلقوا عليمه لقب الإفريقي Africanus ، وأصبح للرومان اليد العليا في غرب البحر المتوسط (1).

## الأحوال في منطقة شرق البحر المتوسط:

شهدت منطقة شرق البحر المتوسط نزاعًا مريراً بين دولة البطالة في مصر والدولة السلوقية في سوريا ، وقد كان سبب النزاع الخلاف حول إقليم جوف سوريا ، ومن ناحية أخرى تنافست هاتان الدولتان مع مملكة مقدونيا ، على بسط النفوذ على بحر إيجة ، الذي كان يمثل مركز الثقل السياسي في العالم الهللينيستي .

بعد وفاة بطلميوس الرابع ورث العرش طفل صغير ، مما شجع كل من أنطيوخس الثالث الملك السلوقى ، وفيليب الخامس ملك مقدونيا على تحقيق أطماعهما ، فقاما بتوقيع اتفاتية لاقتسام ممتلكات مصر الخارجية ، واستولى أنطيوخس على جوف سوريا ، أما فيليب الخامس فقد انقض على ممتلكات مصر في بلاد اليونان .

<sup>(1)</sup> C.A.H. VIII. p. 96.

<sup>(2)</sup> Cary., op. cit. p. 136.

<sup>(3)</sup> C.A.H. VIII.p. 106.

<sup>(4)</sup> C.A.H. VIII, p. 108.

لم يكن بمقدور روما أن تقف موقف المتفرج أمام تعاظم قوة هذين الملكين ، كما أنها لم تنس لفيليب موقفه العدائى ، حينما قام بالتحالف مع عدوها اللدود هانيبال ، وسعيه الدؤوب إلى إبعادها عن بلاد اليونان ، فأخذت تراقب الموقف عن كثب ، وتلقفت بمزيد من الترحيب طلب كل من دولة برجامة وجزيرة رودس لمساعدتها ضد فيليب (١)، فأخذت تدس أنفها فى شئون شرق البحر المتوسط .

على الرغم من أن روما خرجت منهوكة القوى من الحرب البونية الثانية ، إلا أن الخوف من فيليب كان يقلق الرومان ، فراحوا يشجعون أعداء في بلاد اليونان ، ويعملون على استغزازه بكافة الوسائل ، ووجهوا إليه إنذاراً بعدم التدخل في شئون المدن الإغريقية (٢). وعندما رفض فيليب هذا الإنذار ، كان هذا مبرراً كافيًا لدى الرومان لإعلان الحرب عليه ، وهي التي عرفت بالحرب المقدونية الثانية ، والتي انتهت بموقعة " رؤوس الكلاب " Kynoskephalae في عام ١٩٧٧ ق.م. وهي الموقعة التي قبها فيليب هزية نكرا ، على يد الرومان .

وبعد وفاة فيليب آل عرش مقدونيا إلى ابنه برسيوس Perseus ، الذى استأنف سياسة العداء للرومان ، مما اضطرهم إلى محاربته ، وهزيمته فى موقعة بودنا Pydna فى عام ١٦٨ ق.م. وسيق أسيراً إلى روما ، وبقى فيها حتى فارق الحياة . وقام الرومان بتقسيم مقدونيا إلى أربع جمهوريات مستقلة ، وتلى ذلك ظهور أحد الأشخاص ، الذى ادعى أنه ابن الملك برسيوس ، وأن له الحق فى إعادة توحيد مقدونيا ، وكان ذلك سبباً فى قيام الحرب المقدونية الرابعة ، حيث اضطرت روما إلى محاربة هذا المدعى ، وهزيمته ، ثم قامت بعد ذلك فى عام ١٤٨ ق.م. بتحويل مقدونيا إلى ولاية رومانية ، وهكذا سقطت مملكة مقدونيا ، أما فيما يتعلق بالمملكتين الأخريتين ، أى مملكتا البطالمة والسلوقيين ، فإننا سنعود إلى الحديث عن أمرهما مع الرومان فى موضع لاحق ، ولكن قبل ذلك نود أن نعود إلى الغرب مرة أخرى ، لكى نرى كيف تمكنت روما من إحكام سيطرتها على غرب البحر المتوسط ، ونلقى نظرة على المراحل الأخيرة لعلاقتها مع قرطاجة .

<sup>(1)</sup> C.A.H. VIII, pp. 96155-161.

<sup>(2)</sup> Crawford., op. cit. p. 62.

#### الحرب البونية الثالثة:

كان من بين شروط الصلح الذى أبرمه الرومان مع قرطاجة ، عقب الحرب البونية الثانية فى عام ٢٠١ ق.م. شرطان كان أولهما ألا تقوم قرطاجة بشن أى حرب ، إلا بعد موافقة الرومان ، أما الشرط الآخر فكان يفرض على قرطاجة أن تعيد إلى ماسينيسا Massinsa ملك نوميديا ( الجزائر الحالية ) كل محتلكات أسلافه (١). وقد حرصت قرطاجة منذ إنتهاء الحرب البونية الثانية ، على عدم استثارة الرومان ، بل أخذت تعمل على استرضائهم في كثير من الأحيان ، وقد استطاعت أن تنعم بفترة من السلام والاستقرار ، مما ساعدها على تحقيق قدر ملحوظ من الرخاء الاقتصادى ، فشعر الرومان بحالة من القلق نتيجة لهذا الرخاء ، وباتوا يخشون من استعادة قرطاجة لقوتها مرة أخرى ، وأخذوا يختلقون الذرائع من أجل القضاء عليها ، وأخذ أعداء هانيبال يتآمرون عليه ، فأتهموه أمام السناتو بأنه يشارك أعداء روما في التآمر عليها ، فأرسل السناتو بعثة إلى قرطاجة ، لتقديم شكوى أمام سلطات قرطاجة ضد هانيبال . وعندئذ أدرك هانيبال أن من الأفضل له أن ينجو بحياته ، فبادر بالفرار من قرطاجة (٢).

كان ماسينيسا ملك نوميديا يحمل حقداً دفينًا على قرطاجة ، ويحلم ببناء إمبراطورية فى شمال أفريقيا ، وكانت قرطاجة غثل العقبة الكؤود أمام تحقيق طموحاتد ، وقد أحس بخوف الرومان من قرطاجة ، ورغبتهم فى تدميرها ، فراح يغذى شكوكهم تجاه القرطاجيين ، ويحرضهم ضدهم ، وأخذ يتحرش بممتلكات قرطاجة ، التى لم تجد أمامها غير الشكوى للرومان ، وفى عام ١٥٥ ق.م. قام السناتو بإرسال بعثة للتحقيق فى تلك الشكوى ، وكانت البعثة بقيادة أحد السياسيين البارزين ، وهو كاتو الأكبر Cato ، وعندما وصلت البعثة إلى قرطاجة ، أثار انبهار أعضاء البعثة حالة الثراء التى وجدوا عليها قرطاجة ، على الرغم من تعرضها للهزية مرتين ، كما ساورتهم الشكوك حول تفكير قرطاجة فى إعادة بناء قوتها ، وأخذ كاتو يحرض الرومان ضد قرطاجة ، ويردد عبارته الشهيرة أمام السناتو " قرطاجة يجب أن تدمر " delenda est Carthago " (٣).

<sup>(1)</sup> C.A.H. VIII. pp. 155-161.

<sup>(2)</sup> Cary., op. cit. p. 147.

<sup>(3)</sup> Cary., op. cit. p. 148.

لم يدخر ماسينيسا وسعًا لاستثارة قرطاجة ، والتدخل في شئونها الداخلية ، وبعد أن تحمل القرطاجيون كثيراً ، نفذ صبرهم ، واضطروا لإعلان الحرب عليه (١)، ولكنه تمكن من إلحاق الهزيمة بجيش قرطاجي في عام ١٥٠ ق.م. وعلى الرغم من ذلك بادر الرومان بحشد قواتهم لمحاربة قرطاجة ، بحجة أنها خرقت شروط الصلح ، التي تقضى بعدم قيامها بشن الحرب إلا بعد استئذان روما .

أدركت قرطاجة أبعاد المؤامرة التى تحاك ضدها ، وأن النية مبيتة على تدميرها ، والقضاء عليها قضاء مبرمًا ، فسارعت بإعلان استعدادها التام للاستسلام ، ولكن الرومان إمعانًا في إذلال قرطاجة ، طلبوا منها تسليم ٣٠٠ من قادتها ، وتسليم كافة الأسلحة ، وأن يقوم القرطاجيون بإخلاء المدينة ، والإقامة بعيداً عن البحر ، مما يعنى الحكم على هذه الدولة بالإعدام ، نظراً لأنها تعتمد على التجارة البحرية .

رفضت قرطاجة هذه المطالب الجائرة ، وأخذت تستعد بشكل يائس للدخول فى مواجهة كانت نتائجها معروفة سلفًا ، وعلى الرغم من حالة الوهن التى كانت عليها قرطاجة ، فقد أثبتت أنها ليست فريسة سهلة ، يستطيع الرومان ابتلاعها بسهولة ، فقد قاومت ببسالة لمدة أربعة أعوام . وفى عام ١٤٨ ق.م. عهد الرومان بالقيادة العسكرية فى حرب قرطاجة ، إلى شاب بارع هو سكبيو أييليانوس Scepio Aemelianus ، الذى أظهر نبوغًا فى القيادة العسكرية ، فهزم القرطاجيين ، واقتحم مدينتهم فى عام ١٤٦ ق.م. وخاض جنوده حربًا فى شوارع المدينة ومنازلها ، إلى أن سقطت المدينة بعد مقاومة باسلة ، وانتقم الرومان من أهل قرطاجة انتقامًا بشعًا ، فقاموا ببيع خمسين ألفًا من مواطنيها فى أسواق النخاسة ، وتم تسوية مبانى المدينة بالأرض ، وهكذا انتهت أسطورة قرطاجة إلى الأبد ، وأصبح الرومان قادرين على النوم فى سلام ، بعد أن زال هذا الكابوس ، الذى كان يقض مضاجعهم ، وتم تحويل قرطاجة إلى ولاية رومانية ، هى ولاية أفريقيا ٢٥) Provencia Africa .

<sup>(1)</sup> C.A.H. VIII, p. 476.

<sup>(2)</sup> C.A.H.VIII. p. 484.

## الفصل الخامس مصر ولاية رومانية

تحدثنا في الصفحات الماضية عن قيام الدولة الرومانية ، ورأينا كيف تحولت روما من مدينة صغيرة قامت على ضفاف نهر التايبر ، إلى دولة شملت كافة شبه الجزيرة الإيطالية ، وفي سبيل تحقيق ذلك ، اضطر الرومان إلى خوض غمار حروب مريرة ، من أجل االحفاظ على مصالحهم ، واللود عن دولتهم ، مثل الحروب البونية ، التي انتهت بانتصار الرومان على قرطاجة ، والقضاء على هذه الدولة قضاء مبرما ، وتحويلها إلى ولاية رومانية . وقد كانت الحروب البونية سببا مباشرا في جذب اهتمام الرومان لمنطقة شرق البحر المتوسط ، ومتابعة ما يدور فيها ، وقد دفعهم إلي هذا الأمر تورط فيليب الخامس ملك مقدونيا ، في التحالف مع هانيبال ، عدوهم اللدود ، واضطر الرومان إلى خوض سلسلة من الحروب عرفت باسم الحروب المقدونية ، انتهت بتدمير علكة مقدونيا ، وتحويلها إلى ولاية رومانية .

لم يعد أمام الرومان بعد أن تفتحت شهيتهم لمزيد من التوسع ، سوى دولة البطالمة فى مصر ، والدولة السلوقية (١)، فوضعوا سياسة قوامها العمل على إضعاف هاتين الدولتين ، والتدخل فى شئونهما ، وكان يصيبهم الهلع فى بعض الأحيان ، إذا ما اعتلى العرش فى إحدى هاتين الدولتين ملك قوى . وقد تحققت مآرب الرومان عندما نجحوا فى إسقاط الدولة السلوقية فى عام ٦٤ ق.م. وأخذوا بعد ذلك يتربصون بدولة البطالمة ، ويتحينون الفرصة

<sup>(</sup>۱) لما كان هدفنا هو دراسة أحوال الشرق الأدنى فى ظل الحكم الرومانى فإننا نركز فقط على علاتة الرومان بدولة البطالمة فى مصر ، والدولة السلوقية فى سوريا وبلاد الرافدين ، وليس من شأننا أن ندخل فى تفاصيل أخرى حول التوسع الرومانى فى مناطق أخرى مثل البلقان أو آسبا الصغرى .

للانقضاض عليها ، إلى أن قكنوا في النهاية من إسقاط دولة البطالة ، وتحويل مصر إلى ولاية رومانية . ولما كان الهدف الذي نرمى إليه في الصفحات التالية ، هو دراسة تاريخ مصر تحت حكم الرومان ، فإننا نجد أنه من الضروري أن نجيب على سؤال مفاده كيف أصبحت مصر ولاية رومانية ؟ .

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضى منا أن نعود إلى الوراء ، لكى نتتبع تطور العلاقة بين روما ودولة البطالة (١) ، وقد يضطرنا هذا الأمر إلى ذكر وقائع سبق لنا أن عالجناها فى معرض حديثنا عن تاريخ مصر فى عصر البطالة ، إلا أننا نذكرها الآن فى إطار محدد ، يقتصر على العلاقات الرومانية المصرية . ويمكن القول بأن هذه العلاقات مرت بثلاث مراحل ، ففى المرحلة الأولى ، قامت علاقات متوازنة بين الطرفين ، حيث كانت مصر دولة قوية لها مكانتها الدولية ، بينما كانت روما دولة ناهضة ، أما المرحلة الثانية فقد شهدت بداية التدخل الروماني فى شئون مصر الداخلية ، بعد أن أخذت عوامل الضعف تدب فى أوصال دولة البطالمة ، لأسباب فصلناها من قبل ، أما المرحلة الثالثة والأخيرة ، فهى مرحلة الهيمنة البطالمة ، لأسباب فصلناها من قبل ، أما المرحلة الثالثة والأخيرة ، فهى مرحلة الهيمنة الرومانية على مصر ، وفى هذه المرحلة التى انتهت بتحويل مصر إلى ولاية رومانية ، والآن نعود إلى الحديث عن هذه المراحل تفصيلاً .

## المرحلة الأولى :

ترجع بداية العلاقات بين مصر وروما إلى عهد بطليموس فيلادلنوس ، فقد أدرك هذا الملك أهمية هذه الدولة الوليدة ، فيادر بإرسال بعشة إلى روما في عام ٢٧٣ ق.م. وكانت روما أنذاك قد فرغت لتوها من إحكام قبضتها على شبه الجزيرة الإيطالية ، ودخلت قواتها آخر معاقل المقاومة ، وهي مدينة تارنتم ، في جنوب إيطاليا ، وردت روما على المبادرة المصرية بإرسال بعثة إلى مصر في العام ذاته ،، وقد ثار جدل بين الباحثين حول الغرض من تبادل هذه

<sup>(</sup>١) أفضل معالجة لهذا الموضوع هي التي قدمها الدكتور عبد اللطيف أحمد على . انظر : عبد اللطيف أحمد على ، مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية ، ص : ١ - ٣٠ .

البعثات بين الطرفين ، ولكن مما لاشك فيه أن هناك اعتبارات سياسية واقتصادية ، أملت على الطرفين السعى نحو إقامة علاقات بينهما (١).

ويذكر المؤرخ بوليبيوس أنه فى فترة تقع مابين عامى ٢١٥ ، ٢١٠ ق.م. تهددت روما بالمجاعة ، بسبب قيام هانيبال بتدمير حقول القمح فى إيطاليا ، مما دفع الرومان إلى إرسال طلب إلى بطلميوس الرابع ملك مصر ، لتزويدها بشحنات من القمح (٢). ومع بدايات القرن الثانى ق.م. ازدادت العلاقات التجارية بين مصر وروما توثقًا ، وكان يوجد فى الإسكندرية الكثيرون من التجار الرومان والإيطاليين (٣).

وقد أورد الدكتور عبد اللطيف أحمد على نصاً للمؤرخ يوتروبيوس Eutropius ، يقول أن الرومان بعد أن خرجوا من الحرب البونية الأولى منتصرين ، أرسلوا سفراء إلى بطليموس يورجيتيس الأول ملك مصر ، وعرضوا عليه مساعدتهم في حربه ضد أنطيوخس ملك سوريا ، الذي عليه الحرب ، إلا أن ملك مصر شكرهم على هذا العرض ، لأن القتال كان قد انتهى (٤). ولكن هذه الرواية لا تلقى قبولاً لدى غالبية المؤرخين .

كما أورد المؤرخ ليثيوس Livius رواية أخرى ، جا ، فيها أن الرومان فى أعقاب انتصارهم على هانيبال فى موقعة زاما Zama فى عام ٢٠٢ ق.م. أرسلوا بعثة إلى بطلميوس الخامس ، لكى يعلنوا له نبأ هذا الانتصار ، ولكى يتقدموا له بالشكر على موقفه الطيب خلال الحرب البونية الثانية ، وقد عبروا عن أملهم فى أن يظل على موقفه تجاههم ، خلال الحرب المتوقعة بينهم وبين فسيليب الخامس ملك مستحدونيا (٥) . وفى مسحساولة منه للإعسراب عن

Neatby.L.H., Romano-Egyptian: انظر الثالث ق.م. انظر الملاقات الرومانية المصرية في القرن الثالث ق.م. انظر (١) Relations during the third Century B.C., T.A.P.A.81, 1950 .

<sup>(2)</sup> Polyb. IX. 11.a.

<sup>(3)</sup> Fraser, op. cit, p. 155.

<sup>(</sup>٤) عبد اللطيف أحمد على . المرجع السابق ، ص ٤ ؛ لسنا ندرى من هو المقصود بأنطبوخس ملك سوريا ، rex Syriae Antiochus الذي ورد ذكره في هذا النص ، فإن الحرب السورية المثالثة التي خاضها بطلميوس يورجتيس ، نشبت بعد وفاة أنطيوخس الثاني ، وقد اضطر الملك البطلمي إلى العودة إلى مصر ، بعد أن وقع اتفاقًا مع الملك الجديد سلوقس الثاني في عام ١٤١ ق.م.

<sup>(5)</sup> Livius, XXXI, 2, 3-4.

حسن نواياه ، قام بطلميوس الخامس بإرسال بعثة إلى روما ، لكى يخبر السناتو بأن أهل مدينة أثينا طلبوا معونته ضد تهديدات فيليب الخامس ملك مقدونيا ، وأنه على استعداد لتلبية هذا الطلب ، إذا ما وافق الرومان على ذلك ، وقد شكره الرومان على هذا الموقف ، وأخبروه أن بإمكانهم تقديم العون إلى أصدقائهم الآثينيين ، إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

وبما هو جدير بالذكر أن الملك السلوقى أنطيوخس الثالث ، كان قد استغل فرصة انشغال الرومان فى الحرب مع فيليب الخامس ، وقام بانتزاع إقليم جوف سوريا من مصر فى عام . . ٢ ق.م، ولم يكن من المتوقع أن يقف الرومان مكتوفى الأيدى أمام هذه الخطوة ، وكان لابد لهم أن يحاسبوا أنطيوخس الثالث على هذا الموقف ، بعد أن يفرغوا من حربهم مع فيليب الخامس.

وعلى الرغم من رباط المصاهرة بين أنطيوخس الثالث وبطلميوس الخامس ، فإن هذا الأخير إدراكًا منه للخطر الذي يمثله أنطيوخس ، بادر بإرسال بعشة إلى روما ، لكى يعرب للرومان عن مخاوف من الملك السلوقي ، وعزز هذا الموقف بإرسال هدية من القمح والمال للرومان ، وعرض عليهم أن يضع موارد مصر تحت تصرفهم ، إذا ما نشبت الحرب بينهم وبين أنطيوخس الثالث ، وقد اعتذر الرومان عن عدم قبول عرض الملك البطلمي (١).

لم تكن السياسة التى اتبعتها روما إزاء كل من فيليب الخامس وأنطيوخس الثالث، مردها الحرص على مصالح مصر، بل الحفاظ على مبدأ توازن القوى فى شرق البحر المتوسط، ونما لا شك فيه أن قيام أنطيوخس الثالث بانتزاع إقليم جوف سوريا من مصر، يعد إخلالاً بهذا المبدأ، ومن ناحية أخرى فإن تحركات الملك السلوقى فى اسيا الصغرى وبلاد اليونان، أثارت مخاوف الرومان، فبدأوا فى استدراجه، وأخذوا فى التحرش به، حتى تمكنوا من إبقاع هزيمة قاصمة به فى موقعة ماجنيسيا فى عام ١٨٨ ق.م، وأجبروه على توقيع صلح مهين، وهو صلح أباميا Apamia الذى جرى توقيعه فى عام ١٨٨ ق.م، وهو الصلح الذى جعل لروما الكلمة العليا فى شئون العالم الهللينيستى.

وعلى الرغم من الضربة التى وجهتها روما إلى الدولة السلوقية ، فإن أطماع الملوك السلوقيين في مصر لم تتوقف ، ففي عام ١٧٠ ق.م. قام أنطيوخس الرابع بغزو مصر ، وإذا كانت الاضطرابات التى أثارها اليهود في فلسطين قد اضطرته إلى الانسحاب من مصر لبعض

(١) لطني عبد الوهاب يحيى ، المرجع السابق ، ص ٢٢٢ .

الرقت ، فإنه لم يلبث أن عاود غزوها مرة أخرى في عام ١٦٨ ق.م. وكانت الحجة التي تذرع بها أنطيوخس لغزو مصر ، هي المحافظة على حقوق الملك البطلمي فيلوميتور ، ابن شقيقته الملكة كليوباترة الأولى ، ولكن ما يفضح نواياه الحقيقية ، قيامه بتنصيب نفسه في منف على نهج الفراعنة ، سائراً على درب الإسكندر الأكبر ، وقد واصل بعد ذلك سيره وحاصر مدينة الإسكندرية .

لم يكن الرومان بمنأى عما يحدث فى مصر ، على الرغم من انشغالهم بالحرب المقدونية الثالثة ، وبعد أن تأكد انتصارهم فى هذه الحرب ، فإنهم تلقوا بزيد من الترحيب الطلب الذى تقدم به ملك مصر وأشقاؤه للمساعدة فى إخراج أنطيوخس الرابع من مصر ، فأجبروا الملك السلوقى على الخروج من مصر بطريقة مهينة ، من خلال الأسلوب الذى أطلق عليه الأستاذ روستوقتون ، أسلوب الدبلوماسية الوقحة (١).

#### المحلة الثانية:

إذا كانت دائرة بوبليوس قد أنقذت مصر من الاحتلال السلوقى ، فإنها أوقعتها فى خطر أشد ، وهو التسلط الرومانى ، فقد انتقلت العلاقة بين مصر وروما إلى طور جديد ، ونصب الرومان من أنفسهم أوصياء على مصر (٢) ، وأعطوا لأنفسهم الحق فى التدخل فى شنونها الداخلية ، وقد ساعدهم على ذلك الظروف الداخلية فى مصر ، وعلى رأسها الصراعات بين أبناء البيت المالك ، التى فتحت الباب على مصراعيه أمام التدخل الخارجى ، فقد صارت روما هى الملاذ الذى يحتمى به أبناء البيت المالك كلما واجهتهم مشكلة . ولم يلبث الخلاق أن ثار بين بطلميوس السادس فيلوميتور وشقيقه الأصغر ، الذى كان شريكه فى الحكم من الناحية الرسمية ، فقد انتهز الشقيق الأصغر فرصة إنشغال الملك فى قمع ثورة قامت فى جنوب مصر ، وأخذ فى إثارة السكندريين ضده ، وعندما عاد الملك إلى الإسكندرية ، وجد

يقول الأستاذ بل Bell في تعليقه على هذا الموقف " لقد كانت أساليب روما الدبلوماسية تفتقر إلى الذوق والكياسة في بعض الأحبان ، إن لم توصف بالشراسة ، ولكن قوتها كانت أخطر من أن يتحداها إنسان انظر : بل : المرجع السابق ص ٨٤٠ .

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff., op. cit.p. 737.

<sup>(2)</sup> Bowman., op. cit. p. 32.

نفسه مخلوعًا من العرش ، فتوجه على الغور إلى روما ، لكى يشكو شقيقه إلى الرومان ، ويطلب منهم مساعدته في استرداد عرشه (١).

وجد الرومان فى هذا الموقف فرصة مواتية لإضعاف دولة البطالمة ، وبدلاً من العمل على رأب الصدع ، فإنهم قضوا بتقسيم المملكة بين الأخرين ، ونصحوا فيلوميتور بأن يتوجه إلى جزيرة قبرص ، وأن يبقى فيها انتظاراً لما ستسفر عنه جهود البعثة التى قرروا إرسالها إلى الإسكندرية ، إلا أن فيلوميتور لم يمكث طويلاً فى قبرص ، فسرعان ماثار السكندريون على شقيقه الأصغر ، وكادوا أن يفتكوا به ، بسبب طغيانه وتجبره ، وأرسلوا إلى فيلوميتور لكى يعود إلى العرش مرة أخرى .

بعودة فيلوميتور إلى العرش ، انتفى الغرض من وجود البعثة الرومانية فى الإسكندرية ، ولكن يبدو أن الرومان كانوا قد عقدوا العزم على تنفيذ مخططاتهم الرامية التى تقسيم دولة البطالمة ، فطلبوا من فيلوميتور أن يتنازل لشقيقه عن قورينائية ( برقة ) ، وقد استجاب الملك البطلمي لهذا الطلب ، آملاً في أن يفوز برضاء الرومان ، وأن يؤدى ذلك إلى هدوء الأحوال ، وقام بتوقيع معاهدة مع شقيقه في عام ١٦٣ ق.م. وقد تقرر بمقتضى هذه المعاهدة أن يحكم فيلوميتور مصر وجزيرة قبرص ، وأن تصبح قورينائية من نصيب شقيقه الأصغر .

لم يقنع بطلميوس الصغير بقورينائية ، وفي عام ١٦٢ ق.م. توجه إلى روما لكى يطالب بأن تكون جزيرة قبرص من نصيبه أبضًا ، وعلى الرغم من أن معاهدة عام ١٦٣ ق.م. كانت تحت رعاية الرومان ، إلا أنهم تنكروا لها ، وأيدوا حق بطلميوس الصغير في المطالبة بجزيرة قسيسرص (٢) ، وقرر السناتو ضم الجزيرة إلى قورينائية إلا أن هذا القرار لم يوضع موضع التنفيذ، لأن أهل قورنيائية ثاروا على بطلميوس الصغير ، فانشغل بهذه المشكلة ، تاركًا إلى حين المطالبة بجزيرة قبرص ، كما أن فيلوميتور قسك ببنود اتفاقية عام ١٦٣ ق.م. ورفض أن يتنازل عن الجزيرة .

أثار هذا الموقف الأخير من فيلوميتور الرومان ، ورأوا فيه تحديًا لقرار السناتو ، وعندما أرسل فيلوميتور رسولاً إلى روما لكى يشرح وجهة نظره ، أعرضوا عنه ورفضوا مقابلته ، بل إنهم أمروه بمغادرة روما خلال خمسة أيام ، وبأن عليه أن يخير سيده بأنه لم يعد حليفًا للرومان (٣).

<sup>(</sup>١) لطفي عبد الرهاب يحيى: المرجع السابق ، ص ٢٢٤ .

<sup>(2)</sup> Polyb. XXXI. 10.

<sup>(3)</sup> Polyb. XXXI. 20.

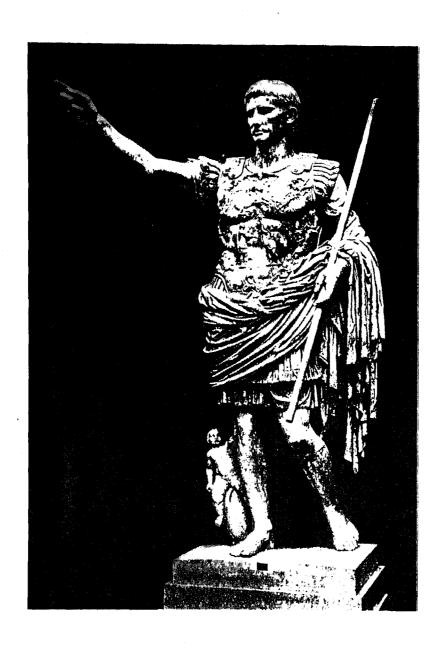

الإمبراطور أوغسطس

بعد أن تمكن بطلميوس الصغير من تسوية مشاكله فى قورينائية ، عاد إلى المطالبة بجزيرة قبرص فى عام ١٥٤ ق.م. فذهب إلى روما ومُثل أمام السناتو بطريقة مسرحية ، حيث كشف عن جسده ، عارضًا على أعضاء السناتو آثار طعنات على جسده ، مدعيًا أن شقيقه حاول اغتياله ، وحاول فيلوميتور أن يدفع عن نفسه هذه التهمة ، بإرسال مندوبين عنه ، ولكن السلطات الرومانية رفضت السماح لهؤلاء المندوبين بالمثول أمام السناتو ، وأصدر السناتو قراراً بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء لمرافقة بطلميوس الصغير إلى قبرص ، وتنصيبه ملكًا على الجزيرة ، وأصدرت السلطات الرومانية أوامرها إلى حلفاء روما فى الشرق بأن يقدموا العون والتأييد إلى بطلميوس الصغير (١).

على الرغم من جهود الرومان لصالح بطلميوس الصغير ، فإن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، فقد تأتى الرباح بما لا تشتهى السفن ، حيث أجهض أهل قبرص المخططات الرومانية، لأنهم كانوا يكرهون بطلميوس الصغير ، لما عرفوه عنه من طغيان وتجبر ، كما أن حلفاء روما أحجموا عن تقديم أى مساعدة له ، فلقى هزيمة نكراء ، ووقع أسيراً فى يد شقيقه فيلوميتور ، وقد كان هذا الأخير كريًا معه إلى أبعد حد ، فعفا عنه ، وزوده بالمال وأعاده إلى قورينائية معززاً مكرماً . أما الرومان فإنهم فقدوا حماسهم لتأييده ، لأنهم انشغلوا بمشاكل أخرى ، كانت تواجههم فى أسبانيا وشمال أفريقيا وبلاد اليونان .

لم تنجح المواقف النبيلة التى وقفها بطلميوس فيلوميتور تجاه شقيقه فى القضاء على نوازع الشر الكامنة فى نفس بطلميوس الصغير ، فإن هذا الشقيق ، الذى جبل على الخسة والدناءة ، قابل مواقف شقيقه بالجحود والنكران ، وأخذ يروج شائعة مفادها أن بطلميوس فيلوميتور يخطط للاستيلاء على قورينائية . وقد بلغت كراهية بطلميوس الصغير لشقيقه حداً جعله يوصى بأن تؤول مملكته للشعب الرومانى فى حالة عدم وجود وريث للعرش (٢).

لم يتم تنفيذ هذه الوصية مباشرة ، لأن بطلميوس الصغير اعتلى عرش مصر بعد وفاة فيلوميتور ، إلا أنه أورث مملكة قورنائية لابنه غير الشرعى بطلميوس أبيون Apion ، وقد كرر هذا الأخير وصية أبيه في عام ٩٦ ق.م. وفي هذه المرة جرى تنفيد الوصية ،

<sup>(1)</sup> Polyb. XXXIII, 11.

<sup>(</sup>Y) عثر على نص هذه الوصية مدونًا على نتش في منطقة شحات في ليبيا ،انظر: S.E.G.IX, NO. 7.

ووضع الرومان أيديهم على قبورينائية ، ثم حولوها بعد ذلك إلى ولاية رومانية في عبام ٧٤ق.م(١).

بعد أن جلس على عرش مصر صنيعة الرومان ، وخادمهم المطيع ، بطلميوس الصغير الذى حمل لقب يورجتيس الثانى ، ازداد اهتمامهم بمصر ، وتفتحت شهيتهم على ثرواتها ، فأخذ الساسة الرومان يتقاطرون على الإسكندرية ، فى زيارات ظاهرها توطيد أواصر الصداقة بين البلدين ، وباطنها التعرف على أحوال مصر الداخلية . فقد شهد عام ١٤٠ – ١٣٩ ق.م. وصول بعثة رومانية ، على رأسها القائد الشهير سكبير أيبليانوس Scipio Aemilianus الذى دمر قطراجة ، وخلافًا لقواعد البروتركول سارع الملك البطلمي باستقبال القائد الروماني في الميناء ، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على المكانة العالية التي أصبحت للرومان في مصر (٢) . وكان بطلميوس الثامن من ناحيته حريصًا أشد الحرص على استرضاء الرومان ، نظراً لمواقفهم المساندة له في السابق ، كما أنه كان يعول كثيراً على دعمهم له في البقاء على العرش ، لأنه كان يعلم مدى كراهية الشعب له .

لم يكتف الضيف الروماني بزيارة الإسكندرية ، ومقابلة المسئولين فيها ، بل حرص على الإبحار في النيل حتى مدينة منف ، ومما لاشك فيه أنه قدم تقريراً وافيًا عن أوضاع مصر الداخلية ، لكي يساعد السناتو في رسم سياسته تجاه مصر .

منذ ذلك الحين تواصلت زيارات الساسة الرومان لمصر ، وقد حرص رجال الإدارة في الإسكندرية على توفير سبل الراحة لهؤلاء الزوار ، ويبدو هذا جلبًا من نص حملته لنا بردية يرجع تاريخها إلى عام ١١٢ ق.م (٣). ويتضمن هذا النص رسالة بعث بها أحد كبار الموظفين في الإسكندرية ، إلى أحد مرؤسيه في مديرية أرسينوى ( الفيوم ) ، يخيره فيها بوصول أحد أعضاء السناتو الروماني إلى الإسكندرية ، وبأن هذا الضيف يرغب في زيارة مديرية أرسينوى، ويطلب منه إعداد استقبال يليق بمكانة هذا الزائر صاحب المكانة الرفيعة .

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف أحمد على: المرجع السابق ، ص ١١ ؛ إبراهيم نصحى: المرجع السابق ، ج١ ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) لطفي عبد الوهاب يحيى: المرجع السابق ، ص ٢٢٥ .



الإمبراطور الروماني في مصر الفرعونية في المعابد المصرية

ومن المرجح أن مثل هذه الزيارات أدت إلى زيادة معرفة الرومان بشروات مصر ، وأزكت رغبتهم في الاستيلاء عليها ، فأخذوا في اختلاق المعاذير للتدخل في شئونها الداخلية . وقد ساعدهم على ذلك اضطراب الأحوال في مصر . فإن بطلميوس الشامن أضاف إلى أخطائه الكثيرة خطأ فادحًا ، حينما ترك أمر الحكم في يد زوجته المحبوبة لديه كليوباترة الثالثة ، وكانت امرأة متسلطة تعشق السلطة إلى حد كبير ، وقد انعكس ذلك في تعاملها مع ولديها ، اللذين توليا العرش بعد ذلك وهما بطلميوس التاسع سوتيس الثاني ، وبطلميوس العاشر الإسكندر الأول .

عند وفاة بطلميوس التاسع في عام ٨٠ ق.م. لم يكن له ولد يرثه على العرش ، فأقام السكندريون ابنته برنيكي ملكة على البلاد ، ولكن الدكتاتور الروماني سوللا Sulla بارسال أحد صنائعه ، وهو شاب ينتمي إلى الأسرة البطلمية ، وكان يعيش في روما ، لكي يتولى العرش ، وقد اضطر السكندريون إلي قبول هذا الشاب صاغرين ، وزوجوه من برنيكي، وتولى العرش باسم الإسكندر الثاني ( بطلميوس الحادي عشر ) . ولكن هذا الشاب الخامل ما لبث أن غدر بزوجته وقتلها ، حتى ينفرد بالحكم ، مما أدى إلى ثورة شعب الإسكندرية ، وقام الأهالي بقتل الملك بعد حكم دام بضعة أيام فقط (١).

لما كان رجال البلاط فى الإسكندرية على يقين من أن الرومان لن يتركوا هذه الفرصة ، وسوف يحاولون بشتى الطرق التدخل فى مسألة شغل العرش البطلمى ، فقد أخذوا على عاتقهم أن يعملوا على تفويت هذه الفرصة عليهم ، فأخذوا فى البحث عن وريث من نسل البطالمة ، ووجدوا ضالتهم المنشودة فى ولدين غير شرعيين لبطلميوس التاسع ، كانا يعيشان فى آسيا الصغرى ، فبادروا باحضارهما إلى الإسكندرية ، حيث تقرر أن يتولى أكبرهما عرش مصر فى عام ٨٠ ق.م. وأن يصبح الشقيق الأصغر ملكًا على قبرص .

#### المحلة الثالثة:

وهى المرحلة الأخيرة فى العلاقات بين مصر وروما ، والتى انتهت بسقوط دولة البطالة ، واستيلاء الرومان على مصر . والتى مارس فيها الرومان هيمنة كاملة على شئون مصر . ولتفصيل ذلك نقول أن بطلميوس الثانى عشر اعتلى العرش فى عام ٨٠ ق.م. وحمل لقب

<sup>(</sup>١) إبراهيم نصحى: المرجع السابق ، ج١ ، ص ٢٦٢ .

نيوس ديونيسيوس Neos Dionysos ، غير أن الناس أطلقوا عليه لقب الزمار " أوليتيس " Auletes ، لبراعته في العزف على المزمار ، ولكن الرومان رفضوا الاعتراف به ، وادعوا أن بطلميوس الحادي عشر أوصى بأن تؤول مملكته للشعب الروماني ، وهي وصية مختلقة ، وليس لها أساس من الواقع (١١)، ولما كان بطلميوس الزمار أضعف من أن يواجه الرومان ، فإنه أخذ يعمل على كسب رضاهم ، والحصول على اعترافهم بأن شكل ، ولجأ في سبيل ذلك إلى وسائل مهينة ، وقد امتلأ قلبه رعبًا حينما قام الرومان بضم قورينائية ، وتحويلها إلى ولاية رومانية في عام ٧٤ ق.م. وخاف من إقدامهم على نفس الخطوة تجاه مصر.

ومن ناحية أخرى فإن محاولات الرومان الرامية إلى الاستيلاء على مصر لم تتوقف ، وأصبحت هذه المسألة تحتل جانبًا هامًا من الصراع الجزبى في روما ، ففي عام ٢٥ ق.م. تقدم كراسوس Crassus الرقيب بمشروع يقضى بفرض جزية سنوية على مصر ، بحجة أن ملكها الحالى خالف وصية الملك السابق ، الذي أوصى بالمملكة للرومان ، ولكن هذا المشروع لم يقدر له النجاح ، بسبب معارضة الخطيب شيشيرون ، الذي كانت تربطه علاقة حميمة بالقائد بوميى، ورأى أن نجاح كراسوس في تمرير هذا القانون يعد انتضاراً للحزب الديمقراطى المناوى، لبومبى ، وفي العام التالى أوعز كراسوس إلى أحد نقباء العامة بتقديم مشروع يقضى بضم مصر إلى الممتلكات الرومانية ، وكان مصير هذا المشروع مثل سابقه ، بعد أن تصدى له شيشرون مرة أخرى ، وقكن من إفشاله . وإذا كان بطلميوس الزمار قد أفلت في هذه المرة ، فإن مصير العرش البطلمي ظل معلقًا بما يدور في أروقة السياسة الرومانية (٢).

وفى ذلك الحين أرسل الرومان بومبى إلى الشرق ، وأثناء تواجده فى سوريا أرسل إلبه بطلميوس الزمار الهدايا ، ووجد له دعوة لزيارة مصر ، ولكن بومبى قبل الهدايا واعتذر عن تلبية الدعوة ، لأن مثل هذه الزيارة من الممكن أن تؤدى إلى إثارة المتاعب أمامه فى روما ، وبعد أن عاد بومبى إلى روما فى عام ٢١ ق.م. قامت جفوة بينه وبين السناتو بسبب معارضة هذا المجلس لتنظيمات بومبى فى الشرق ، وقد أدى هذا الموقف إلى تقارب بين بومبى وأعدائه السياسيين ، وقام نتيجة لذلك ما عرف بالتحالف الثلاثي الأول ، والذى ضم بومبى

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ١٣ .

<sup>(2)</sup> Cary, op. cit. p. 245.

وقيصر وكراسوس ، وكان من نتائج هذا التحالف فوز يوليوس قيصر بمنصب القنصلية عن عام ٥٩ ق.م(١١).

كان بطلميوس الزمار يراقب ما يحدث في روما بكثير من القلق والترقب ، وكان يتوقع أن تكون الخطوة الأولى التي يقدم عليها قيصر هي ضم مصر ، وذلك نظراً لحماسه الشديد لهذا المشروع في الفترة السابقة ، ولكن قيصر كان في أمس الحاجة إلى المال ، لذا عقد صفقة مع ملك مصر ، حصل بمقتضاها على مبلغ كبير من المال في مقابل تسوية المسألة المصربة ، والاعتراف ببطلميوس الزمار ملكا شرعيا ، وفي شهر فبراير من عام ٥٩ ق.م. حصل الزمار على الاعتراف الذي كان ينشده ، وتضمن القرار الروماني اعتبار بطلميوس الزمار "صديق الشعب الروماني وحليفه " (٢).

لم تفلح الرشاوى التى راح بطلميوس الزمار يوزعها على الساسة الرومان فى وقف أطماعهم تجاه مصر ، فلم يكد يمر عام على صدور قرار الاعتراف بالزمار ملكًا على مصر ، حتى تقدم كلوديوس نقيب العامة فى عام ٥٨ ق.م. بمشروع بالاستيلاء على جزيرة قبرص ، التى كانت من أملاك البطالمة ، ويحكمها شقيق بطلميوس الزمار ، وقد وافق السناتو على هذا المشروع ، وتم تكليف أحد الساسة الرومان وهو كاتو الأصغر Cato Minor بالذهاب إلى قبرص ، لكى يقنع ملكها بالتنازل عن العرش ، ولكن هذا الملك البائس فضل الانتحار ، عبرما تأكد من نية الرومان على الاستيلاء على بلاده ، وقكن كاتو من إنجاز مهمته ، واستولى على الكنوز الملكية فى قبرص . وكانت جزيرة قبرص هى آخر ما تبقى لمصر من علكاتها الخارجية ، ولكن بطلميوس الزمار لم يحرك ساكنًا ، ولم ينبس ببنت شفه ، ويعتقد بعض الباحثين أنه نزل طواعية عن هذه الجزيرة ، فى الاتفاق الذى عقده مع الرومان مقابل الاعتراف به ملكًا على مصر (٣).

أثار موقف بطلميوس الزمار المتخاذل جماهير الإسكندرية ، وكانوا قد سأموا إرهاقه لهم ، واستنزافه لأموالهم ، لإرضاء جشع الرومان ، فثاروا ثورة عارمة ، اضطر على أثرها بطلميوس

<sup>(1)</sup> Cary, op. cit. pp. 248-9.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم نصحى : تاريخ الرومان ، جـ ٢ ، ص ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٣) سيد الناصري : المرجع السابق ، ص ١٩٧ .

الزمار إلى الهرب من الإسكندرية ، حيث يم وجهه شطر روما ، لكى يطلب من الرومان أن يعيدوه إلى العرش ، فقام السكندريون بتعيين ابنته برنيكى الرابعة ملكة على البلاد . وهكذا عادت المسألة المصرية لكى تفرض نفسها على مسرح السياسة الرومانية من جديد ، واحتدم الصراع الحزبى حول قضية إعادة بطلميوس الزمار ، وكان بومبى الذى نزل الزمار فى ضيافته يتطلع إلى القيام بهذه المهمة .

بادر السكندريون من ناحيتهم بإرسال وقد إلى روما ، لتقديم شكوى ضد ملكهم المخلوع ، وناشدوا الرومان ألا يعيدوه إلى الحكم مرة أخرى ، ولكن فى عام ٥٧ ق.م. أسند السناتو إلى قنصل ذلك العام مهمة إعادة بطلميوس الزمار إلى العرش ، ولكن أنصار بومبى قكنوا من أفشال هذا القرار ، واستغلوا حدوث ظاهرة كانت تعتبر نذير شؤم لدى الرومان ، وهى نزول صاعقة على قثال الإله جوبيتر ، كبير الآلهة عند الرومان ، وحينما طلب السناتو من جماعة العرافين أن يفسروا هذه الظاهرة ، فإنهم حذروا من استخدام القوة لإعادة الزمار إلى الإسكندرية ، وحينئذ تقدم أنصار بومبى باقتراح يقضى بإرسال بعثة دبلوماسية إلى الإسكندرية ، يتولى رئاستها بومبى لإقناع السكندريين بإعادة الزمار إلى العرش ، ولكن خصوم بومبى كانوا يقفون له بالمرصاد ، فأخذوا يرددون بأن كراسوس هو الأحق برئاسة مثل هذه البعثة (١).

ضاق بطلميوس الزمار ذرعًا بتلك الخلافات ، وأدركه السأم ، فقرر أن يقوم بحل هذه المشكلة بطريقته الخاصة ، فاتصل بجابينيوس Gohinius والى سوريا الرومانى ، وعرض عليه رشوة كبيرة إذا تمكن من إعادته إلى العرش مرة أخرى ، فقبل جابينيوس هذا العرض ، ويبدر أنه حصل على الضوء الأخضر من بومبى للقيام بهذه المهمة . وفي ربيع عام ٥٥ ق.م. اقتحم جابينيوس الحدود المصرية ، مصطحبًا معه بطلميوس الزمار ، وقد أقدم على هذا العمل دون الحصول على إذن من السناتو ، وتزرع بحجة واهية ، وهي أن القوات البطلمية كانت تتحرش بالقوات الرومانية على الحدود ، وأنها تتأهب لغزر سوريا (٢).

عندما وصلت القوات الرومانية إلى مدينة بيلوزيون ( بوابة مصر الشرقية ) سارعت الحامية اليهودية التي كانت تتولى حراسة بيلوزيون بتسليم المدينة للرومان ، وشقت القوات

<sup>(</sup>١) إبراهيم نصحى : المرجع السابق ، جـ ١ ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ١٥ ،

الرومانية طريقها إلى الإسكندرية دون عناء ، وأعادت الزمار إلى العرش مرة أخرى ، وبعد أن ترك جابينيوس بضعة كتائب في الإسكندرية لكي تشد أزر بطلميوس الزمار قفل عائداً إلى سوريا .

كان من الممكن أن تصبح مصر ولاية رومانية منذ ذلك الحين ، بعد أن دخلت القوات الرومانية عاصمة البلاد وسيطرت عليها ، ولكن الصراع بين الأحزاب الرومانية هو الذي أدى إلى تأخير هذه الخطوة .

كانت الفترة ما بين عام ٥٥ وعام ٥١ ق.م. وهو العام الذي مات فيه بطلميوس الزمار ، من أحلك فترات تاريخ مصر في عصر البطالمة ، فقد مارس هذا الملك انتقامًا بشعًا ضد خصومة ، وأعدم الكثيرين ممن وقفوا ضده ، وعلى رأسهم ابنته برنيكي الرابعة . وصار الرومان يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة من شئون مصر ، الدولة الضعيفة المغلوبة على أمرها ، والتي نكبت بهؤلاء الحكام من أمثال بطلميوس الزمار ، الذين كانوا مجرد دمي تحركها الأصابع في روما كيفما تشاء ، وليس هناك ما هو أدل على هذا التسلط من قيام بطلميوس الزمار بتعيين أحد دائنيه من الرومان ويدعي رابيريوس Rabirius في منصب وزير المالية ، وإطلاق يده في شئون البلاد .

أثارت السياسة المالية الجشعة التي مارسها هذا الوزير ثائرة السكندريين ، فهبوا ثائرين وكادوا أن يفتكو برابيريوس ، مما اضطره إلى الفرار من الإسكندرية تحت جنح الظلام . وفي عام ٥١ ق.م. توفي بطلميوس الزمار تاركًا وصية بأن تخلفه على العرش كبرى بناته ، وهي كليوباترة السابعة وكانت تبلغ من العمر ١٨ عامًا ، على أن تتزوج من شقيقها بطلميوس الثالث عشر ، الذي كان صبيًا صغيراً ، وناشد الزمار في هذه الوصية الرومان أن يكونوا أمناء على تنفيذها ، وأن يضعوا أبناءه تحت وصايتهم ، وقد تم وضع هذه الوصية في المؤانة العامة للدولة الرومانية (١).

كانت كليوباترة فتاة ذكية وطموحة ، فلم ترضخ لرغبات رجال القصر ، الذين أرادوا أن يستأثروا بالسلطة من دونها ، وعندما تبين لهم أنها ليست سهلة القياد ، أخذوا في الدس لها ، واتهموها بأنها تتآمر على حياة شقيقها لكى تنفرد بالحكم ، ونجحوا في إثارة شعب

<sup>(1)</sup> Bowman, op. cit. p. 33.

الإسكندرية ضدها ، وقد دفعها الخوف على حياتها إلى الفرار من الإسكندرية ، واتجهت إلى المدود الشرقية لكى تجمع جيشًا يمكنها من استعادة مكانتها ، ومن ناحية أخري قرر الأرصياء على شقيقها إجهاض مخططاتها ، فتوجهوا على رأس القوات إلى حيث ترابط كليوباترة ، مصطحبين معهم الملك الصغير ، ورابط جيشا كليوباترة وشقيقها بالقرب من بيلوزيون استعدادًا للدخول في معركة فاصلة .

كان الرومان يراقبون الموقف عن كثب ، وبعد فرار كليوباترة من الإسكندرية أصدر السناتو قراراً بتعيين بومبى وصيًا على الملك الصغير بطلميوس الثالث عشر ، وفى روما انهار التحالف الثلاثي بعد وفاة كراسوس فى معركة كرهاى مع البارثيين ، وبعد أن فرغ يوليوس قيصر من فتوحاته فى بلاد الغال ، أخذ يستعد للعودة إلى روما ، وكان السناتو يخشى من طموحات قيصر ، ورغبته الجامحة فى السيطرة على الحياة السياسية ، مما دفعه إلى رفض كافة الطلبات التي تقدم بها هذا القائد ، وأخذ رجال السناتو يدفعون بومبى إلى الدخول فى مواجهة مع قيصر ، وبدأ العالم الرومانى يستعد للدخول فى حرب أهلية ، كان طرفاها قيصر وبومبى (١).

كانت بلاد اليبونان هى المسرح الذى شهد المعركة الفاصلة بين الطرفين ، وهى معركة فارسالوس Pharsalus ، التى جرت أحداثها فى عام ٤٨ ق.م (٢). وانعقد لواء النصر فيها ليوليوس قيصر ، أما بومبى المهزوم فقد فر إلى مصر ، وكان يأمل فى أن يجد الملاذ لدى أبناء بطلميوس الزمار صديقه القديم ، ولكنه لقى حتفه قبل أن تطأ أقدامه أرض مصر ، لأن الأوصياء على الملك الصغير قرروا أن يتخلصوا من هذا الضيف المحرج ، حتى لا يقدموا ذريعة لقيصر لغزو مصر ، وعندما وصل قيصر بعد ذلك إلى الإسكندرية ، وعلم بوفاة بومبى، كان من المتوقع أن يعود إدراجه إلى روما ، ولكنه بقى فى الإسكندرية ، وأخذ يسير فيشوارع المدينة تحف به شارات السلطة الرومانية ، بوصفه دكتاتوراً وعثلاً للشعب الروماني (٢).

أثار تصرف قبصر جمهور الإسكندرية ، فقد أحسوا بأنه يتصرف كما لو كان فاتحًا للمدينة، وليس مجرد زائر لها ، وساورتهم الشكوك في أن يكون سبب حضوره إلى

<sup>(1)</sup> Syme, Roman Revolution. pp. 48 - 9.

<sup>(2)</sup> Syme, op. cit.p. 50.

الإسكندرية ، هو المطالبة بالديون التى كانت على بطلميوس الزمار ، مما يعنى فرض المزيد من الأعباء عليهم ، ولكن قيصر أراد أن يبدد مخاوف السكندريين ، فأعلن أنه سيبقى فى الإسكندرية لكى ينفذ وصيبة بطلميوس الزمار ، الذى تضمنت وصيبه أن يكون الرومان أوصياء على أبنائه .

أرسل قيصر إلى كل من كليوباترة وشقيقها للحضور إلى الإسكندرية ، لكى يعمل على حل الخلاف بينهما ، وقد استجابت كليوباترة ، وحضرت إلى الإسكندرية متخفية ، والتقت بالقائد الرومانى ، وشرحت له وجهة نظرها ، واستطاعت أن تستميله إلى جانبها ، ثم جاء بعد ذلك الملك الصغير بطلميوس الثالث عشر ، وأحس بميل يوليوس قيصر إلى جانب كليوباترة ، مما أثار غضبه ، أما رجال القصر فقد كانوا يخشون من نجاح قيصر فى التونيق بين الشقيقين، عما يؤدى إلى ضياع نفوذهم ، لذا فإنهم استغلوا مشاعر النفور الى سادت السكندريين ضد الرومان ، وأخذوا فى تأليبهم ضد يوليوس قيصر ، كما أصدروا أوامرهم إلى الجيش المرابط عند بيلوزيون بالزحف على الإسكندرية (١).

وجد يوليوس قيصر نفسه في موقف حرج ، فقد كانت قواته ضئيلة الحجم ، وحوصر في الحي الملكي ، مما اضطره إلى طلب النجدة من أصدقائه خارج مصر ، وبدأت تلك الحرب المعروفة بحرب الإسكندرية ، والتي كاه قيصر خلالها أن يلقى حتفه ، ولكنها انتهت بانتصار قيصر وحليفته كليوباترة السابعة في عام ٤٧ ق.م.، أما بطلميوس الثالث عشر فقد مات غريقًا ، ووقعت شقيقته المشاكسة أرسينوي في الأسر ، وعقب ذلك قام يوليوس قيصر بتنصيب كليوباترة ملكة على مصر ، وتم تزويجها من شقيقها الأصغر بطلميوس الرابع عشر، الذي كان صبيًا صغيرًا ، وقد قامت علاقة في نفس الوقت بين كليوباترة ويوليوس قيصر ، لم تلبث أن أثمرت عن طفل أطلقت عليه كليوباترة اسم بطلميوس يوليوس قيصر ، بينما أطلق عليه السكندريون اسم قيصرون ، أي قيصر الصغير (٢) . وبعد ذلك عاد قيصر إلى روما في عام ٢٤ ق.م. ، واحتفل بنصره وعرض في موكب النصر أرسينوي ، التي ألقي بها في السجن

<sup>(</sup>١) إبراهيم نصحى : ألمرجع السابق ، جـ١ ، ص ٣٠٦ .

<sup>(2)</sup> Plut, Caesar, p. 49.

بعد ذلك ، عقابًا لها على مشاركتها في الحرب ضد يوليوس قيصر ، إلى جانب شقيقها بطلميوس الثالث عشر (١).

لم يلبث قيصر أن استدعى كليوباترة ، فلحقت به روما فى أواخر عام ٢٦ ق.م. ونزلت فى أحد قصوره على ضفة نهر التايبر ، وكانت قد اصطحبت معها شقيقها بطلميوس الرابع عشر، وابنها قيصرون ، الذى لم يكن قيصر قد رآه بعد ، لأن كليوباترة انجبته بعد رحيله ، وعلى الرغم من اعتراف قيصر بهذا الابن ، وبأن كليوباترة زوجة له ، إلا أن الرومان رفضوا الاعتراف بها زوجة لقيصر ، واعتبروها مجرد خليله ، لأن زوجة قيصر الشرعية ، كانت ماتزال على قيد الحياة ، وقد أثارت استياء الرومان ، وذلك لحرصها على التمسك بمظاهر الأبهة الشرقية ، بالإضافة إلى ما اتسم به سلوكها من غطرسة واستعلاء .

وفى روما حرص قيصر على الاستئثار بكافة السلطات فى الدولة ، وبدا كما لو كان فى طريقه إلى إلغاء النظام الجسهورى ، وفى يناير من عام 34 ق.م. حصل على السلطة الدكتاتورية لمدى الحياة ، وسرت الشائعات فى روما بأن حضور كليوباترة كان من أجل إعلان الملكية ، وكانت كليوباترة من ناحيتها تعقد أمالاً كبيرة على قيصر ، وتحلم بأن تكون إلى جواره ملكة على العالم بأسره . فى تلك الآونة ظهرت نبوءة تقول بأن الرومان لن يهزموا البارثيين إلا إذا كانوا تحت قيادة ملك (٢). ولما كان الرومان يرفضون عودة الملكية إلى روما مرة أخرى ، فإن أنصار قيصر حاولوا الالتفاف على هذا الأمر ، بأن تقدموا باقتراح يقضى بمنح قيصر لقب ملك على الولايات . وقد عزز هذا الاقتراح الشكوك التى كانت تساور أعداء قيصر فى أنه يرغب فى إقامة نفسه ملكاً ، فقرروا الحيلولة دون وقوع هذا الأمر بأى شكل ، فأقدموا على قتل يوليوس قيصر فى عام ٤٤ ق.م (٣). وهكذا تبخرت آمال كليوباترة ، وعادت إلى مصر ، يسيطر عليها الحزن وخيبة الأمل ، ولم تلبث بعد ذلك أن تخلصت من

<sup>(</sup>١) نقلت أرسينوى بعد ذلك إلى معبد في مدينة إفيسوس في آسيا الصغرى ، حيث لقيت حتفها بعد ذلك بتدبير من أنطونيوس وتحريض من كليوباترة انظر : لطفي عبد الوهاب : المرجع السابق ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) ربما كانت هذه النبوءة من اختلاق أنصار قيصر .



يوليوس قيصر

شقيقها بطلميوس الرابع عشر ، وأشركت معها في الحكم ابنها قيصرون ( بطلميوس الخامس عشر ) في عام ٣٧ ق.م(١).

أصبح مصير مصر معلقًا بما يحدث على الساحة السياسية في روما ، التي شهدت حربًا أهلية جديدة ، بين أنصار يوليوس قيصر من ناحية ، وبين أنصار النظام الجمهوري ، الذين اغتالوا قيصر من ناحية أخرى ، وقد تولى ماركوس أنطونيوس أبرز ضباط يوليوس قيصر زعامة رجال قيصر ، ولم يلبث أن شاركه في القيادة أوكتاڤيانوس ، ابن يوليوس قيصر بالتبني ، ثم انضم إليهما بعد ذلك لبيدوس Lepidus ، وكونوا معًا ما يعرف بالتحالف الثلاثي الثاني ، وأخذوا في ملاحقة قتلة قيصر من أمثال بروتوس وكاسيوس ، ونجحوا في القضاء عليهم ، وكانت معركة فيليبي Philipi في عام ٢٤ ق.م. هي نهاية الحرب بين الطرفين (٢) .

بعد أن وضعت الحرب أوزارها ، اتفق أنطونيوس وأوكتافيانوس على تقسيم العالم الروماني فيما بينهما ، بحيث يتولى أوكتافيانوس إدارة القسم الغربي ، أى القسم الذي يقع غرب إيطاليا ، أما القسم الشرقى فقد كان من نصيب أنطونيوس ، على أن تظل إيطاليا ذاتها مشاعًا بين القائدين .

توجه أنطونيوس بعد ذلك إلى الشرق ، وأرسل فى استدعاء حلفاء قيصر ، وكان من بينهم كليوباترة التى وقفت موقفًا سلبيًا إبان الحرب التى دارت بين أنصار قيصر وقتلته ، وذلك على الرغم من العلاقة التى كانت تربطها بقيصر ، والتى كانت تستوجب عليها المبادرة بتقديم الدعم لأنصاره ، ولكن يبدو أن كليوباترة لم تشأ أن تتورط فى حرب لا تعلم من سيكون الرابح فيها ، ومن ثم فقد آثرت أن تتريث حتى ترى نتيجة الحرب .

لبت كليوباترة دعوة أنطونيوس ، وذهبت لمقابلته في طرسوس في عام ٤١ ق.م. في موكب فخم ، حيث اتخذت هيئة ثينوس ربة الجمال عند الرومان ، وقد أحاط بها مجموعة من الغلمان في شكل كيوبيد إله الحب ، وأحاط بالجميع العازفون الذين راحوا يعزفون أعذب

<sup>(1)</sup> Bowman, op. cit. p. 35.

<sup>(2)</sup> Syme, op. cit. pp. 202 ff.

الألحـــان (١)، واستطاعت كليوباترة بها لها من فصاحة وقوة تأثير أن تبرر موقفها أمام أنطونيوس ، وعادت إلى الإسكندرية بعد أن وجهت دعوة إلى القائد الروماني لزيارة مصر ، وقبل أنطونيوس الدعوة ، وذهب إلى مصر ، حيث قضى مع كليوباترة شتاء ٤١ - ٤٠ ق.م. ومنذ ذلك الحين أصبح أنطونيوس شديد الارتباط بكليوباترة (٢).

توترت العلاقة بين أنطونيوس وأوكتافيانوس بعد ذلك، إلا أن أصدقاء هذين القائدين قكنوا من التوفيق بينهما ، وتم توقيع صلح برنديزى Brundisium بين أنطونيوس و وأوكتافيانوس في عام ٤٠ ق.م. ومن أجل توطيد العلاقة بينهما ، تزوج أنطونيوس من أوكتافيا شقيقة أوكتافيانوس (٣).

وفى الوقت الذى تمكن فيه أوكتافيانوس من الانتصار على أعدائه ، وتدعيم مكانته فى الغرب ، أخذت أسهم أنطونيوس فى الهبوط وأصبح أسيراً لعلاقته بكليوباترة ، التى رأت فيه أملاً جديداً يعوضها عن فقدان قيصر ، وانتعشت آمالها مرة أخرى ، فى أن تسيطر على العالم عن طريق رجلها الجديد ، ولم يكن يعكر صفو تلك الآمال ، سوى وجود أوكتافيانوس على الساحة السياسية .

أخذت كليوباترة تعمل على إزكاء روح الغيرة فى قلب أنطونيوس تجاه أوكتافيانوس ، وفى عام ٣٧ق.م. استطاعت أن تقنع أنطونيوس بإعلان زواجه منها ، على الرغم من أنه كان متزوجًا من أوكتافيا شقيقة أوكتافيانوس ، ومنذ ذلك الحين أخذ أنطونيوس فى ارتكاب سلسلة من الحماقات المتوالية ، ففى عام ٣٤ ق.م. حينما عاد ظافراً من حملته على أرمينيا، أقام احتفال النصر فى الإسكندرية ، مخالفًا بذلك العرف الرومانى ، الذى يقضى بإقامة مثل هذه الاحتفالات فى روما ، وأهدى انتصاراته إلى كليوباترة ، التى وصفت فى هذا الاحتفال بالملكة أم الملوك ، والمقصود هنا بالملوك هم أبناء كليوباترة منه ، بالإضافة إلى قيصرون وأراد أنطونيوس أن يحرج أوكتافيانوس وأن يسحب البساط من تحت أقدامه ، فأصدر قراراً يقضى بالاعتراف بقيصرون ابنًا شرعيًا ليوليوس قيصر .

<sup>(1)</sup> Plut. Antonius, 26.

<sup>(2)</sup>Syme, op. cit. p. 214.

<sup>3)</sup> Cary, op. cit. pp. 291 - 2.



كليوباترة السابعة

أخذ القائدان ينزلقان إلى المزيد من المجاهرة بالعداء بينهما ، فأعلن أنطونيوس طلاقه لأوكتاڤيا (١). وقد أدت الأخطاء التي ارتكبها أنطونيوس إلى تأليب الرأى العام في روما ضده ، فقد حرص على أن يظهر على الملأ في هيئة شرقية ، وأن يتخذ هو وكليوباترة هيئة الإله ديونيسوس Dionysus إله الخمر عند الإغريق ، العاشق للربة إيزيس المصرية ، التي كانت تتشبه بها كليوباترة (٢).

لم يدخر أوكتافيانوس وسعًا فى استثمار مثل هذه المواقف ، وأخذ فى التشهير بأنطونيوس، فأذاع نص وصية يقال أن أنطونيوس قد أودعها فى معبد الربة قستا Vesta فى روما ، يوصى فيها بأن يدفن فى الإسكندرية ، إلى جوار كليوباترة ، بعد وفاته ، وهى وصية يرى البعض أنها مزورة ، وأنها من بنات أفكار أوكتافيانوس (٣).

أخذ أوكتانيانوس يلهب مشاعر الرومان ضد أنطونيوس ، وأمعن في تصويره على أنه مجرد ألعوبه في يد كليوباترة عدوة روما ، وكان من الأسباب التي أدت إلى إزكاء الكراهية لدى الرومان لشخصية كليوباترة ، ظهور نبوءة بأن روما سوف تسقط على يد ملكة (٤). وهكن أوكتانيانوس من استصدار قرار يقضى بتجريد أنطونيوس من كافة سلطاته ، ولما كان أوكتانيانوس يعلم بأن أنطونيوس كان مايزال يتمتع بالتأييد لدى قطاع لايستهان به من الرومان ، فإنه لم يعلن الحرب عليه بل أعلن الحرب على كليوباترة ، بوصفها عدوة للرومان .

أصبح الصدام بين أوكتافيانوس وأنطونيوس أمراً مؤكداً ، ويبدو أنه قدر لبلاد اليوتان أن تكون المسرح الذى تقع عليد المعارك الفاصلة فى التاريخ الرومانى ، فقد شهدت من قبل معركة فارسالوس ، التى حسمت النزاع بين قيصر وبوميى ، وفى هذه المرة توجد أنطونيوس بقواتد إلى بلاد اليونان ، مدعمًا بأسطول مصر ، وكانت كليوباترة حريصة على التدخل فى الاستعدادات التى تجرى للمعركة النهائية ، وأدى ظهورها الدائم فى ميدان المعركة إلى تأييد الدعاية التى كانت تبثها أجهزة أوكتافيانوس . وزاد ذلك من حماس جنود أوكتافيانوس،

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ٢٣ .

<sup>(2)</sup> Bowman, op. cit. p. 36.

<sup>(</sup>٣) عبد اللطيب أحمد على : المرجع السابق ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) بل: المرجع السابق ، ص ٨٥ .

بينما أدى إلى شعور رجال أنطونيوس بالإحباط ، فأخذ الكثيرون منهم يهجرونه ، وينضمون إلى معسكر خصمه .

وقعت المجابهة النهائية بين الطرفين في خليج أكتيوم Actium على السواحل الغربية لبلاد اليونان ، وفي اللحظات الأولى للقتال فوجيء الجميع بانسحاب كليوباترة ومعها أسطولها ، ويبدر أنها اتخذت هذا الموقف بعد أن تبين لها رجحان كفة العدر ، ولم يلبث أنطونيوس أن لحق بها ، تاركًا قواته في ميدان القتال ، ولكن هذه القوات سرعان ما استسلمت لأوكتافيانوس ، الذي تمكن من إحراز نصر باهر في هذه الموقعة التي عرفت بموقعة أكتيوم في عام ٣١ ق.م(١).

عندما عادت كليوباترة إلى الإسكندرية ، أرادت أن تضلل الناس ، وتوهمهم بانتصارها ، فزينت السفن بعلامات النصر ، وعندما لحق بها أنطونيوس أخذا يتدارسان الموقف ، أما أوكتافيانوس فقد نزل بقواته في سوريا ، تمهيداً للزحف على مصر ، وعند استكمل استعداداته بدأ مسيرته تجاه مصر ، وحاولت كليوباترة أن تتفاهم معه ، وعرضت عليه أن تتنازل عن العرش لأبنائها ، كما عرض أنطونيوس أن يعتزل السياسة وأن يصبح مواطنًا عاديًا (٢). وفي نفس الوقت نجح أحد قادة أوكتافيانوس وهو كورنيليوس جاللوس Cornilius عاديًا (١) في اقتحام حدود مصر الغربية ، والسيطرة على مدينة برايتونيون ( مرسى مطروح الحالية ) .

تقدم أوكتافيانوس واستولى على بيلوزيون ، بوابة مصر الشرقية ، وأخذ فى التقدم صوب الإسكندرية ، وبعد أن خاض أنطونيوس معركة يائسة ، أدركه القنوط فقرر الانتحار ، وحاولت كليوباترة أن تتفاوض مع أوكتافيانوس ، الذى تظاهر بقبول طلباتها ، وحين أدركت أنه يماطلها حتى يأخذها معه أسيره ، لكى يزين بها موكب نصره فى روما ، قررت الانتحار ، وماتت فى يوم ١٠ أغسطس من عام ٣٠ ق.م. وعوت كليوباترة آخر حكام البطالة ، سقطت هذه الدولة إلى الأبد ، وتحولت مصر إلى ولاية رومانية ، وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال الذى طرحناه فى البداية ، وهو كيف أصبحت مصر ولاية رومانية ؟ .

<sup>(</sup>١) حول هذه المعركة والآراء التي ذكرت حول مسئولية كليوباترة . عن هذه الهزيمة انظر : إبراهيم تصحى: المرجع السابق ج ١ ، ص ٣٦١ - ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ٢٨ .

#### مصر ولاية رومانية متميزة :

بانتصار أوكتافيانوس ، واندحار أنطونيوس ، وانتحاره بعد ذلك طويت صفحة دامية من تاريخ الرومان ، وانتهت الحرب الأهلية ، وعمت الفرحة الرومان ، وعبر أحد الشعراء الرومان عن مشاعر الفرح قائلاً " لقد أسكن قيصر (١) عاصفة الحرب ، وأسكت قعقعة الدروع ، وجاء مبتهجًا إلى أرض النيل ، حاملاً القانون والنظام والخير العميم ، مثل زيوس إله الجرية "٢١).

فى اليبوم الأول من شبهر أغسطس (٣) من عام ٣٠ ق.م. دخل أوكتافيانوس مدينة الإسكندرية، وأصدر السناتو قراراً باعتبار هذا اليوم عيداً وطنياً ، وتم سك عمله بهذه المناسبة كتب عليها عبارة " فتح مصر " Aegypto Capta (٤). وعلى خلاف ماكان سائداً فى العالم القديم ، فإن أوكتافيانوس منع جنوده من نهب المدينة ، احتراماً لذكرى مؤسسها الإسكندر الاكسيسر (٥) ، وألقى على السكندريين خطاباً باللغة اليونانية ، إظهاراً لتقديره للحضارة الإغريقية ، وأعلن فى خطبته العفو عن السكندريين ، وطلب أن يرى جثمان الإسكندر ، وعندما أحضروا له الجشمان ، أغدق عليه مظاهر التكريم ، ووضع على رأسه تاجًا من الذهب (٢) ، وعندما سألوه إن كان يرغب فى رؤية ضريح البطالمة ، أجاب بأنه يحب أن يرى ملوكًا حقيقيين ، لا مجرد أموات ، وهو رد يعكس كراهيته الشديدة للبيت البطلمي ، بسبب الكراهية الشديدة التي كان يحملها لآخر حكام هذا البيت ، كليوباترة السابعة ، وقد سأل أبضًا إن كان يرغب فى رؤية المعبود المعبود المصرى العجل أبيس ، فرد قائلاً أنه اعتاد أن يعبد آلهة حقيقين ، لا مجرد حيوانات .

<sup>(</sup>١) المقصود بقيصر هنا هو أوكتافيانوس ابن يوليوس قيصر بالتبنى ، الذى أصبح يشار إليه باسم قيصر.

<sup>(</sup>٢) عثر على هذه القصيدة مدونة على إحدى البرديات انظر: Select Papyri III. 113

<sup>(</sup>٣) لم يكن شهر أغسطس قد سمى بهذا الاسم بعد ، بل كان يعرف بالشهر السادس Sextilis ، وفشًا للتقويم الرومانى الذى كانت السنة فيه تبدأ بشهر مارس ، وقد أطلق عليه فيما بعد اسم أغسطس تكريًا لأوكتافيانوس ، الذى منح لقب أوغسطس Augustus أى الجليل في عام ٢٧ ق.م.

<sup>(</sup>٤) مصطفى العبادى : مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ، ص ١٥٢ .

<sup>(5)</sup> Dio Cassius. L.I, 16, 3-5.

Bowman, : يقال أن أوكتافيانوس عندما لمس الجشمان بيده ، هشم جانبًا من الأنف بغير قصد انظر ، ٩٠) op. cit.p. 37.

أراد أوكتافيانوس من خلال هذه العبارات ، أن يدرك السكندريون بأن ملكهم قد زال ، وأنهم لم يعودوا مواطنين في عاصمة دولة مستقلة ، بل مجرد سكان في إحدى مدن ولايات الإمبراطورية الرومانية ، وذلك لعلمه بأن السكندريين شعب ميال للشغب ، وبأنهم اعتادوا التدخل في السياسة ، وكثيراً ما قاموا بطرد ملوكهم (۱). وقد أراد أوكتافيانوس أن يرهبهم فرضع فرقة رومانية كاملة Legio ، في ضاحية النصر Nicopolis ، بالقسرب من الاسكندرية (۲).

ومن ناحية أخرى أراد أوكتافيانوس أن يحرم السكندريين من عارسة أى نشاط سياسى ، فعندما تقدموا له بطلب التمسوا فيه أن يكون للمدينة مجلسًا للشورى Boulé ، رفسض الاستجابة إلى طلبهم ، وقال لهم إنكم لم يكن لكم مثل هذها المجلس على عهد ملوككم السابقين . ولابد أن أوكتافيانوس كان يقصد الملوك الأواخر ، فمن المعروف أن الإسكندرية أقيمت كمدينة إغريقية ، تتمتع بكافة المؤسسات التي قيز المدينة الإغريقية ، وعلى رأسها مجلس الشورى ، ومن المرجح أن هذا المجلس قد ألغى في فترة غير معروفة (٣). ولكن أوكتافيانوس لم يشأ أن يجرد السكندريين من كافة الامتيازات ، فأصدر قراراً بإعفائهم من دفع ضريبة الرأس ، التي فرضت على كافة الفئات الأخرى .

وفى إطار سياسة فرق تسد التى اتبعها الرومان ، فإن أوكتافيانوس أقر لليهود الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها ، فسمح لهم بتطبيق قوانينهم الخاصة ، وبتشكيل مجلس الشيرخ Gerousia أن أوغسطس أصدر قراراً جاء فيه ، أن يهود الإمبراطورية قد أثبتوا ولاحم للشعب الرومانى ، فى الماضى والحاضر ، لذلك

<sup>(</sup>۱) كانت هذه هي الفكرة السائدة عن السكندريين ، والتي رددتها الكثير من المصادر ، وحسبنا أن نذكر الكلمات التي وردت على لسان الخطيب الشهير ديون " فم الذهب " ، الذي هاجم السكندريين وعاب عليهم . Dio Chrysostomos. Or.XXXII, 69 ff .

<sup>(</sup>۲) يبلغ عدد أفراد الفرقة الرومانية ٢٠٠٠ فرد .

<sup>(</sup>٣) تثير قضية وجود هذا المجلس جدلاً بين الباحثين ، ويرى الأستاذ بل Bell أنه ألغى في عسهسد H.I.Bell, The Acts of the Alexandrians. J.J.P.IV. 1950. p. 1 . بطلميوس الثامن انظر : . 1 . 1950. p. 1 . .

<sup>(</sup>٤) مصطفى كمال عبد العليم: اليهود في مصر في عصرى البطالمة والرومان. ص ١٤٤.

فإنه قرر السماح لهم بممارسة عاداتهم طبقًا لشريعة آبائهم (١). ولكن أوكتافيانوس فى إطار رغبته فى إيجاد نوع من التوازن بين اليهود والسكندريين و قرر أن يفرض على اليهود دفع ضريبة الرأس ، التى كان قد أعفا السكندريين منها وحرص أوكتافيانوس على تأمين مصر ، وبالإضافة إلى الفرقة التى سبق ذكرها والتى وضعها بالقرب من الإسكندرية ، فإنه وضع فرقة ثانية فى موقع متوسط من البلاد ، بالقرب من مدينة منف ، فى الموقع الذى أقيم عليه حصن بابليون فيما بعد ، كما أنه لم ينس أن مدينة طيبة فى جنوب مصر ، كانت مركزاً لثورات المصريين ضد البطالمة ، لذا بادر بوضع فرقة ثالثة بالقرب منها (٢).

وبالإضافة إلى هذه الفرق الثلاث ، وضع أوكتافيانوس كتائب رابطت عند المواقع الهامة ، مثل سوينى Syne ( أسوان الحالية ) على حدود مصر الجنوبية ، وبعض المراكز التجارية مثل كربتروس Coptos ( قفط الحالية ) ، ومديرية أرسينوى ( الفيوم الحالية ) ، وكذلك فى موانى ، البحر الأحمر ، ولابد أن المراكز الحدودية المهمة مثل بيلوزيون فى الشرق ، وبرايتونيون ( مرسى مطروح ) فى الغرب ، كان يوجد بها قوات لتأمينها (٣).

لم تكن مهمة تأمين مصر هى المشكلة الوحيدة التى واجهت أوكتافيانوس ، ولكن المهمة الأصعب كانت إصلاح مرافق البلاد ، التى لحقها الدمار فى ظل حالة الفوضى ، التى شهدتها مصر فى أواخر عصر البطالمة ، لذا فإنه قام بوضع نظام إدارى محكم لتسيير دفة البلاد .

بعد أن فرغ أوكتافيانوس من تنظيم ولاية مصر ، قفل عائداً إلى روما ، حيث أدخل تعديلات جذرية على نظام الحكم ، فقد رأى بثاقب بصره أن النظام الجمهورى قد أثبت فشله ، وأنه قد آن الأوان لوضع نظام جديد ، ولما كان أوكتافيانوس على يقين من أن الرومان كانوا

<sup>(1)</sup> Philo. In Flacc. 50.

<sup>(2)</sup> Bowman, op. cit. p. 40.

<sup>(</sup>٣) بلغ عدد القوات الرومانية في مصر في عصر أوكتافيانوس ٨٠٠, ٢٢ وهذا يعكس مدى خون الإمبراطور على مصر ، ومدى إحساسه بأهمية هذه الولاية ، ولم يكن الأمر في الواقع يستدعى وجود هذا العدد الكبير من القوات ، لذلك فإن خليفة أوكتافيانوس أى الإمبراطور تيبيريوس ، سارع بسحب واحدة من هذه الفرق ، انظر: بل: المرجع السابق ، ص ٩٢ .

مايزالون على تمسكهم بالنظام الجمهورى ، فإنه آثر الإبقاء على هذا النظام من حيث الشكل، ولكنه أقام نظامًا جديدًا كان ملكيًا في جرهره (١).

فى الجلسة التى عقدها السناتو فى يوم ١٣ يناير من عام ٢٧ ق.م. ألقى أوكتافيانوس خطبة مؤثرة ، أعلن فيها تنازله عن كافة السلطات الاستثنائية ، وغير الاستثنائية ، التى منحها له السناتو فى خلال الحرب ضد كليوباترة ، وأنه يضع نفسه فى خدمة الشعب الرومانى، ولم يكن هذا الموقف يعنى رغبته فى إعادة النظام الجمهورى بشكله القديم ، فقد كان قد وطد العزم على القضاء على هذا النظام ، وكان واثقًا من قدرته على الإمساك بخيوط السلطة ، والتحكم فى مجريات الأمور . وقد بادر السناتو بمنح أوكتافيانوس سلطة الإمبريوم العسكري Imperium ، وهى سلطة تتيح له الحق فى قيادة القوات العسكرية . وفى ١٦ يناير من العام ذاته ، أنعم السناتو على أوكتافيانوس بلقب أوغسطس Augustus ، وهو لقب يعنى الجليل (٢١) . كما منح لقب الإمبراطور Imperator ، ويعنى القائد المنتصر (٣) ، ومنذ ذلك الحين حرص أوكتافيانوس على أن يذكر اسمه مشفوعًا بهذا اللقب . وأخذ يوعز إلى السناتو بمنحه المزيد من السلطات ، حتى يحكم سيطرته على الحكم فى روما .

عندما تجمعت كافة السلطات فى أيدى أوكتافيانوس (أوغسطس)، لم يعد هناك منصب يتسع لكافة هذه السلطات. فقاده دهاؤه السياسى إلي ابتكار منصب جديد، فأطلق على نفسه لقب المواطن الأول Princeps (٤).

بمقتضى الاتفاق الذى تم بين أوغسطس والسناتو، تم تقسيم ولايات الإمبراطورية بين الطرفين، فأعطى للسناتو الحق في إدارة الولايات التي استقرت تحت الحكم الروماني من مدة، وهي الولايات التي عرفت باسم الولايات السناتورية، أما الولايات التي كانت تتطلب حزمًا

<sup>(</sup>١) على الرغم من ذلك فإن المصادر الرسمية كانت حريصة على أن تصف ما قام بد أوكتافيانوس بأنه إعادة بناء الجمهورية : res Publica rerstituta انظر : Syme, op. cit. p. 323 .

<sup>(</sup>٢) سيد الناصرى : التاريخ السياسي والحضاري للإمبراطورية الرومانية ص ٢٧ . ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) كان من عادة الجنود منذ أيام الجمهورية أن ينادوا قائدهم بهذا اللقب ، إذا أحرز النصر . انظر : سيد الناصرى . المرجع السابق ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) عن وظيفة المواطن الأول والسلطات التي تمتع بها انظر: 330 - 313 - 330 .

فى إدارتها ، أو تلك التى تتمتع بأهمية خاصة ، فقد كانت خاضعة لإدارة الإمبراطور، إلا أنه كان يعطى لنفسه الحق فى التدخل فى الولايات السناتورية ، إذا ما تطلب الأمر ذلك (١).

والسؤال الذى نطرحه الآن هو ما هو موضع مصر فى تلك التنظيمات ؟ ثار جدل بين الباحثين حول هذا الأمر ، فقد رأى البعض منهم ، أن مصر لم تكن ولاية بالمعنى المألوف ، بل كانت ملكية خاصة للإمبراطور ، ويدللون على صدق هذه المقولة بما ورد فى الوثيقة المشهورة، التى تحتوى على ما قام به الإمبراطور أوغسطس من إنجازات ، والمعروفة باسم " أعمال المؤله أوغسطس " Mes Gestae divi Augusti " . فقد ذكر أوغسطس مصر فى هذا النص ، دون أن يقرنها بكلمة ولاية ، كما أن النصوص الرسمية فى عصر أوغسطس لم تصف مصر بكلمة ولاية (٤). ولكننا نلاحظ أن المؤرخ ديون كاسيوس ذكر مصر من بين الولايات التى عهد السناتر إلى أوغسطس بإدارتها فى عام ٢٧ ق.م (٥).

ويرى فريق آخر من الباحثين ، أن مصر كانت ولاية عادية ، ويستندون إلى النص ذاته ، الذي يحتوى على إنجازات الإمبراطور أوغسطس ، ويرون أن النص واضح لا غموض فيه ، إذ

<sup>(</sup>١) كان من حق أوغسطس أمن يتدخل فى الولايات السناتورية ، وذلك بموجب سلطة الإمبريوم الأعلى Imperium maius ، التى كان يتمتع بها ، وهى سلطة تعلو على سلطة حكام الولايات ، مثلما حدث عندما تدخل فى ولايتى كريت وقورينائية فى عام ٧ ق.م. على الرغم من كونهما ولايات سناتورية . انظر : بل : المرجع السابق ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>۲) عثر على هذا النص مدونًا في نقش في موقع مدينة أنقره ( في تركيا الحالية ) ، لذلك يطلق عليه أثر أنقره ، وكان قد سبق للسناتر أن وافق على رفع يوليوس قييصر إلي مصاف الآلهة ، ومن هنا فإن P.A. Brunt & . Divi filius عن ترجمة هذا النص والنعليق عليه انظر : \$ J.M. Moore, Res Gestae Divi Augustus. The Achivements of the Divine Augustus. Oxford, 1983.

Aegyptum imperio populi " قال أوغسطس " لقد أضفت مصر إلى سلطان الشعب الروماني " Romani adieci

<sup>.</sup> ٤٩ من هذه النصوص راجع : عبد اللطيف أحمد على ، المرجع السابق ، ص ٤٩ . (٤) Dio Cassius. L III, 12 . 7.

يقول أوغسطس " لقد ضممت مصر إلى سلطان الشعب الرومانى " ، ولم يقل أنه ضمها إلى ممتلكاته الخاصة ، والدليل على أن مصر كانت ولاية رومانية عادية ، أنها كانت تستغل لصالح الشعب الرومانى ، وأن دخلها لم يكن يدخل إلى الخزانة الشخصية للإمبراطور ، بل كان يدخل إلى خزانة الدولة الرومانية ، ويدعم أصحاب هذا الرأى وجهة نظرهم بذكر الكثير من النصوص القديمة التى وردت فيها مصر مقرونة بكلمة ولاية (١).

ولعل من الأسباب التى أدت إلى إشعال الجدل حول وضع مصر فى الإمبراطورية الرومانية، تلك النظم التى اختص بها أوغسطس ولاية مصر ، من بين سائر الولايات الأخرى ، ومن المعروف أن الولايات التى كانت تتبع السناتر ، كان يتولى إدراتها حكام يتم اختيارهم فى الغالب من بين القناصل السابقين ، ويحمل حاكم الولاية لقب " قنصل سابق " Pro Consul ، ويحمل حاكم الولاية لقب " قنصل سابق " Legatus أما الولايات التى تتبع الإمبراطور ، فقد كان حاكمها يعتبر مندوبًا Lagatus Au عن الإمبراطور في هذه الولايات ، وكان يطلق عليه في بعض الأحيان " مندوب أوغسطس " -Lagatus Au ويعف الأحيان " مندوب أوغسطس " -Y) gusti

وفيما يتعلق بمصر فقد اختلف الأمر اختلاقًا بينًا ، فإن أوغسطس لم يول عليها واحداً من طبقة السناتو ، لأنه لم يكن يثق فى أفراد هذه الطبقة (٣) ، الذين غدروا بيوليوس قيصر واغتالوه ، على الرغم من أنه كان كريًا معهم ، وعفا عنهم ، بعد انتصاره فى فارسالوس ، وكان ينوى وضع البعض منهم فى مراكز قيادته فى الدولة . لذا فإن أوغسطس عين على مصر واليًا من طبقة الفرسان equites (٤) ، وهى الطبقة التى كان أفرادها يدينون بالولاء للإمبراطور أوغسطس ، ونظراً لوجود عدد كبير من القوات فى مصر ، التى ينبغى أن تكون خاضعة لسلطة الوالى ، فقد قرر أوغسطس القيام بإجراء استثنائى ، وهو منح سلطة الإمبريوم لوالى مصر ، ومن المعروف أن هذه السلطة لم تكن تمنح إلا لرجال طبقة السناتو .

<sup>(</sup>١) أورد الدكتور عبد اللطيف أحمد على غاذج لنصوص قديمة وصفت فيها مصر بكلمة ولاية . انظر : عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) عن إدارة الولايات في عصر أوغسطس انظر : سيد الناصري : المرجع السابق ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) بل: المرجع السابق ، ص ٩٣ .

<sup>(4)</sup> Reinmuth .O.W, The Prefect of Egypt from Augutus To Diocletian, P. 1.

يرجع الاهتمام الشديد الذي أولاه أوغسطس لمصر ، إلى عدة أسباب ، وأولها السيب الاقتصادي (١) ، فقد كانت مصر قد روما بثلث احتياجاتها السنوية من الغلال (٢) ، وكان أوغسطس يخشى من أن يتولى إدارة مصر أحد القادة الطموحين ، فيحاول الاستقلال بهذه الولاية ، وهي بلد يسهل الدفاع عنه ، ومن المكن لهذا القائد المتمرد أن يمنع القمح عن روما ، فيعتصرها بالمجاعة .

لذلك حرص أوغسطس على تأمين ولاية مصر ، فوضع فيها قوات كبيرة العدد ، كما وضع على رأس هذه الولاية واحداً ممن يدينون له بالولاء ، من طبقة الفرسان ، وأعطاه لقبًا من القاب هذه الطبقة وهو لقب Praefectus ، فكان اللقب الرسمى لوالى مصر هو Praefectus القاب هذه الطبقة وهو لقب Aegypti كان يطلق عليه " والى الإسكندرية المتاخمة لمصر " -Praefec ، وفي بعض الأحيان كان يطلق عليه " والى الإسكندرية المتاخمة لمصر " - tus Alexandriae ad Aegyptum ، حيث كان ينظر إلى الإسكندرية باعتبارها كيانًا من مصر (٣).

وإمعانًا فى الحرص على مصر ، أصدر أوغسطس قراراً يحرم بمقتضاه على رجال السناتر والبارزين من الرومان ، دخول مصر إلا بعد الحصول على إذن من الإمبراطور<sup>(1)</sup>. ويرى بعض الباحثين أن ما دفع أوغسطس إلى اتخاذ هذا القرار ، سبب آخر إضافة إلى خوفه من رجال طبقة السناتر ، وهو أن الزيارات الكثيرة التى قد يقوم بها ذوى المكانة الرفيعة من الرومان لمصر ، التى يعد واليها فى مرتبة أدنى منهم ، قد يؤدى إلى إحراج الوالى ، وإضعاف مكانته بين مرؤسيه ، لذا أراد أوغسطس أن يمنع هذا الحرج (٥).

وحسمًا للجدل الذي ثار حول وضع مصر في الإمبراطورية الرومانية ، وما إذا كانت ولاية عادية ، أم أنها من الأملاك الخاصة للإمبراطور ، فإننا نقول أن مصر كانت ولاية رومانية ،

<sup>(</sup>١) يقول الدكتور بومان أن مصر ظلت لمدة ٣٥٠ عامًا ، وحتى إنشاء مدينة القسطنطينية ، تقوم بدور : المصدر الرئيسي للغلال لروما ، وأنها كانت في عصر أوغسطس تمد روما بعشرين مليون موديوس من الغلال : Bowman, op. cit. 38 .

<sup>2)</sup> Lewis. N, Life in Egypt under Roman Rule. p. 15.

<sup>(</sup>٣) ورد ذكر الوالى في الوثائق مشفوعًا بألقاب أخرى انظِر : .Reinmuth, op. cit. 9.

<sup>4)</sup> Tacitus, II 59.

<sup>5)</sup> Lewis, op. cit. p. 16.

شأنها في ذلك شأن سائر الولايات الأخرى ، وكان دخلها يذهب إلى خزانة الدولة العامة ، وليس إلي خزانة الإمبراطور الشخصية ، ولكن نظراً لأهميتها الشديدة ، فإن الشعب الروماني عهد إلى الإمبراطور بأن يقوم بادارتها نيابة عند ، باعتباره المواطن الأول في الدولة ، ولأن أوغسطس بدوره كان يدرك مدى أهمية هذه الولاية ، لذا فقد ميزها بنظم خاصة (١). وذلك نظراً لأنه يعرف أكثر من غيره مصلحة الشعب الروماني ، وما دام أوغسطس قد أراد ذلك ، فعلى الدولة أن تمتثل ، وكما قال الشعر أوقيد Ovidius فإن " قيصر هو الدولة " res est ). وهكذا يكننا القول في النهاية بأن مصر كانت ولاية رومانية متميزة .

## مصر في عصر أوغسطس:

كان كورنيليوس جاللوس Comelius Gallus أول الولاة الرومان على مصر (")، وهو أحد القادة الذين أبلوا بلاءً حسنًا في فتح مصر ، وكان يتولى قيادة القوات التي اقتحمت حدود مصر الغربية ، واستولت على برايتونيون ( مرسى مطروح ) ، وكان من الرجال المقربين إلى أوغسطس ، وربا كان واحداً من الرسل الذين بعث بهم أوغسطس ، للتنفاوض مع كليوباترة قبل انتحارها .

إوثيد من شعراء العصر الأوغسطس، وعاش ما بين عامى ٤٢ ق.م. وحتى عام ١٧ ميلادية. وكان شاعراً غزير الإنتاج. ولكنه كان مستهتراً، وقد اتهم بإقامة علاقة مع يوليا ابنة الإمبراطور أوغسطس التى عرفت بالخلاعة، فأصدر الإمبراطور أمراً بنفيه إلى منطقة في البحر الأسود، فأخذ يبعث بالرسائل إلى الإمبراطور لكى يستعطفه حتى يعود إلى روما مرة أخرى، ومنها مجموعة رسائل تسمى " الأحزان " -Tris الإمبراطور لكى يستعطفه حتى يعود إلى روما أخرى، ومنها مجموعة رسائل تسمى " الأحزان " -tia، وربا كانت هذه العبارة تدخل في مجال النفاق السياسي، وثمة أمر جدير بالملاحظة، وهو أن أوڤيد يصف الدولة بكلمة Publica ( الجمهورية )، ويبدو أن الشاعر مثل كافة معاصريه، لم يكن يدرك مدى التحول الذي طرأ على النظام السياسي في الدولة . عن أوڤيد وحياته وأعماله انظر : أحمد عتمان : الأدب اللاتيني ودوره الحضاري، عالم المعرفة العدد ١٤١ ص ٢٦٣ – ٢٧٨ .

<sup>(3)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 1.

لم يكد عروقت طويل على الحكم الرومانى فى مصر ، حتى هبت ثورة عارمة فى مدينة طيبة ، بسبب التنظيمات المالية الجديدة التى طبقها الرومان ، وقد انفجر غضب الأهالى عند ظهور جباة الضرائب الرومان (١). وكانت المشاعر الوطنية لدى المصريين ، والتى كثيراً ما أسفرت عن العديد من الثورات فى عصر البطالمة ، ماتزال كامنة تحت الرماد . وقد بلغت ثورة طيبة حداً من العنف جعل الوالى الرومانى يتوجه بنفسه على رأس قواته لإخمادها (٢). وعندما نجح فى تحقيق هذه المهمة ، انتشى بما حققه من انتصار ، وخلد ذكرى انتصاره على ثورة طيبة ، فى نقش عثر عليه فى جزيرة فيلة ( جنوب مصر ) (٣). وبعد إخماد ثورة طيبة واصل كورنيليوس جاللوس سيره ، حتى بلغ منطقة تقع وراء الشلال الأول لنهر النيل ، وقال مفاخراً إن هذا الموقع لم تبلغه قوات رومانية من قبل ، كما أن قوات البطالمة لم تصل إليه ، واستطرد جاللوس قائلاً إنه أدخل ملك الأثيوبيين تحت الحماية الرومانية (٤).

والواقع أن كورنيليوس جاللوس جاوز الحقيقة ، حينما قال أن قوات البطالمة لم تصل إلى المنطقة التى وصلت إليها قواته ، أما ادعاؤه بأنه قام بتأمين الحدود الجنوبية لمصر ، فهر أمر تكذبه الأحداث ، فسرعان ما تعرضت حدود مصر الجنوبية للهجوم ، كما سنعرف فيما بعد . ويبدو أن هذا الوالى قد أسكرته نشوة النصر ، ونسى حساسية منصبه ، فقام بتسجيل انتصاره على الأهرام ، وأقام لنفسه قائيل فى أماكن متفرقة من مصر ، ولما كان أوغسطس شديد الحساسية تجاه ولاية مصر ، فإنه عندما تناهى إلى سمعه ، ما قام به واليه فى مصر ،

<sup>(1)</sup> Reinmuth, op. cit. 1.

<sup>(2)</sup> Strabo, XVII, 53.

 <sup>(</sup>٣) أورد الدكتور عبد اللطيف أحمد على هذا النص ، وقدم له تحليلاً وافياً ، وفند ادعاءات جاللوس .
 انظر : عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ٥٩ - ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) كلسة إثيسوبوس Ethiopos بالبونانية تعنى ذرى الوجوه االسمراء ، وقد اعتاد الكتاب الإغريق والرومان أن يطلقوا اسم إثيوبيا Ethiopia على البلاد التي يقطنها أصحاب البشرة السمراء ، ومن ثم فقد أطلقوا هذا الاسم على المنطقة التي تقع جنوب الحدود المصرية ( السودان الحالية ) ، ويقول المؤرخ هيرودوت على سبيل المثال في الكتاب الثاني " يسكن الأثيوبيون المنطقة التي تلي إليفانتينا مباشرة " انظر : الاحتال المالية التي تلي المناتقة التي المناتقة التي تلي المناتقة التي المناتقة التي المناتقة التي تلي المناتقة التي المناتقة المناتقة التي المناتقة المناتقة التي المناتقة التي المناتقة التي المناتقة المناتقة التي المناتقة التي

توجس خيفة من طموح هذا الوالى ، فأمر بعزله ، وتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، ولما علم كورنيليوس بهذا القرار أقدم على الانتحار في عام ٢٦ ق.م(١١).

كان ثانى الولاة الرومان فى مصر فى عهد أوغسطس هو إيليوس جاللوس -Aelius Gal. الذى شغل هذا المنصب فيما بين عامى ٢٦ - ٢٤ ق.م. وكانت أهم الأحداث فى عهده هى حملته على بلاد العرب(٢).

### حملة إيليوس جاللوس على بلاد العرب:

ورث الرومان عن البطالة الاهتمام بالجزيرة العربية ، والحرص على تأمين طرق التجارة الشرقية ، وقد أشرنا من قبل إلى الجهود التي بذلها البطالمة في هذا المجال ، وعلى رأسهم بطلميوس الثاني فيلادلفوس ، حيث أقاموا العديد من الموانيء على شاطىء البحر الأحمر لهذا الغرض ، وقد ازداد اهتمام البطالمة بالبحر الأحمر ، باعتباره شريانًا حيويًا للتجارة الشرقية ، وبخاصة بعد أن فقدوا إقليم جوف سوريا ، بعد استيلاء أنطيوخس الثالث عليه في عام ٢٠٠ ق.م. وكان هذا الإقليم يمثل أحد الطرق التجارية الحيوية في المنطقة (٣).

بعد أن أصبحت مصر ولاية رومانية في عام ٣٠ ق.م. حرص الإمبراطور أوغسطس على بذل أقصى الجهد لتأمين طرق التجارة الشرقية ، التي كان يسيطر عليها العرب . فأصدر أوامره إلى الوالى الروماني في مصر بتجريد حملة على بلاد العرب السعيدة (اليمن) . ويذكر استرابون أنه كانت هناك عدة أهداف من وراء إرسال هذه الحملة (٤) ، أولها إخضاع مداخل البحر الأحمر للسيطرة الرومانية ، وكذلك ما سمعه أوغسطس عن الثروة التي تتمتع بها بلاد العرب ، ويمكن أن نضيف سببًا آخر ، لا يقل أهمية عن سابقيه ، وهو الرغبة في تأمين طرق التجارة مع الهند (٥).

<sup>(1)</sup> Dio Cassius. 53, 23.5; Rienmuth, op. cit. pp. 6, 120.

<sup>(</sup>٢) راجع ما كتبه الدكتور لطني عبد الوهاب عن هذه الحملة انظر: لطني عبد الوهاب يعيى . تاريخ العرب في العصور القديمة ص ٤٢٤ - ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٣) نورة النعيم ، الوضع الاقتصادى في الجزيرة العربية من القرن الثالث ق.م. حتى القرن الثالث المبلادي . ص ٢٤٩ ، ٢٧٦ .

<sup>(4)</sup> Strabo. XVI, 4. 22.

<sup>(5)</sup> Rostovtzef, M., Social and Economic History of The Roman Empire. pp. 66, 94.

Strabo: النوبيا أيضًا المحلة لم يكن استشكاف موانى، بلاد العرب فقط بل إثيوبيا أيضًا XVI, 4. 22.

حشد الوالى الرومانى جيشاً كبيراً قوامه عشرة آلان جندى ، وأرسل ملك الأنباط عبادة الشالث ألفًا من جنوده للمشاركة فى الحملة ، وعلى رأسهم وزيره سيلايوس Sylaius الشالث ألفًا من جنوده للمشاركة فى الحملة ، وعلى رأسهم وزيره سيلايوس عيرود (صالح) ، لكى يقوم بهمة إرشاد القوات الرومانية داخل بلاد العرب (١) ، كما أرسل هيرود Herod ملك اليهود خمسمائة من جنوده للمشاركة فى الحملة ، وأعد الوالى الروماني أسطولاً كبيراً فى ميناء أرسينوى ، الذى يقع عند الطرف الشمالى لخليج السويس (٢) ، لنقل الجيش إلى الشاطىء الشرقى للبحر الأحمر .

زرل الأسطول الرومانى فى أرض الجزيرة العربية ، فى ميناء اليوكى كومى Leuke Kome ( القرية البيضاء ) ، وهو ميناء تابع للأنباط ، وكان على الحملة أن تواصل سيرها إلى اليمن عن طريق البر ، وهى مسافة طويلة ، واجه خلالها الجيش الرومانى مصاعب جمة ، لأن الرومان كانوا يجهلون حروب الصحراء ، وعانوا من نقص المياه ، كما فتكت الأمراض المتوطنة بأعداد كبيرة من الجنود . ولما كانت القوات النظامية تحتاج إلى طرق صالحة لسير تشكيلات كبيرة من الجنود ، وهو ما تفتقر إليه بلاد العرب ، فقد استغرقت الحملة ستة شهور ، حتى وصلت إلى أراضى دولة سبأ فى اليمن ، وحين وصلت الحملة إلى غايتها ، كان الجنود قد أصابهم الإنهاك ، وأدركهم اليأس (٣).

قكنت القوات الرومانى بعد لأى ، من الوصول إلى مأرب Mariba عاصمة السبأيين ، وبعد حصار دام ستة أيام فقط ، أدرك إيليوس جاللوس عدم جدوى الحصار ، لعدم توافر إمدادات المياه والغذاء ، لذلك قرر فك الحصار والعودة مرة أخرى من حيث أتى ، وعادت القوات الرومانية في هذه المرة عن طريق البحر مباشرة ، فابحرت من شواطىء اليمن إلى مصر(٤) .

والحقيقة أن الحملة فشلت من الناحية العسكرية ، ولكنها حققت نجاحًا من الا السياسية والتجارية ، يرى استرابون الذي كان معاصراً للحملة ، وكانت تربطه صداقة -

<sup>(1)</sup> Strabo, XVI, 4, 23.

<sup>(</sup>٢) عبد اللطبف أحد على : المرجع السابق ، ص ٦٤ .

<sup>(3)</sup> Strabo, XVI, 4, 24,

<sup>(</sup>٤) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ٦٤ .

مع إيليوس جاللوس ، أن مستولية فشل الحملة تقع على رأس الوزير النبطى سيلايوس ، الذى تعمد تضليل الحملة ، وكان حريصًا على ألا تحقق أهدافها ، ويستطرد إسترابون قائلاً أن الرومان حين تكشف لهم خداع الوزير النبطى ، وخيانته لهم حكموا عليه بالإعدام (١).

وشهد عصر أوغسطس حملة رومانية أخرى على بلاد اليمن ، ويذكر الكاتب الرومانى بلينيسوس Plenius ، أن الرومان أرسلوا حملة بقيادة جايوس قيصر ، حفيد أوغسطس ، وأن هذه الحملة لم تستغرق وقتًا طريلاً ، لأن الهدف منها كان إلقاء نظرة على بلاد العرب (٢). كما جاء في كتاب الطواف Periplos ، الذي وضعه كاتب مجهول ، أن قيصر أخضع ميناء عسدن Eudaimon ، وسواء أكان قيصر المذكور هنا هر جايوس قيصر ، أم أوغسطس الذي عادة ما كان يذكر في الوثائق باسم قيصر ، فإن النتيجة واحدة ، وهي أن النفوذ الروماني في جنوب الجزيرة العربية أصبح قويًا ، ومنذ ذلك الحين أخذت تتوافد على روما للمرة الأولى ، بعثات عديدة من دول جنوب بلاد العرب ، بل من الهند أيضًا . وعلى الرغم من أن المصادر لم تذكر أهداف هذه البعثات على وجه التحديد ، قلا مناص من الاعتقاد بأن التجارة كانت على رأس هذه الأهداف (٣). وخير دليل على ذلك ، ما شهدته التجارة بين روما والهند من ازدهار في عصر كل من أوغسطس وخليفته تيبيريوس ، فقد عثر في أحد المواقع الآثارية في الهند على عملات يرجع تاريخها إلى عصر هذين الإميراطورين (٤).

أما فيما يتعلق بالجزيرة العربية ، فإن بعض الباحثين يرون أنه قام تحالف بين الإمبراطورية الرومانية والدولة الحميرية ، في فترة مبكرة من عصر أوغسطس<sup>(٥)</sup>. وقد ظلت بلاد العرب بشكل عام ترتبط بعلاقة تحالف وصداقة مع الإمبراطورية الرومانية ، حتى تم ضم بلاد العرب رسميًا إلى الإمبراطورية الرومانية ، في عهد الإمبراطور تراچان Trajan في عام ١٠٦ م ، بغرض إكمال سيطرة الرومان على المنطقة (٢) ، لذلك فقد قرر الإمبراطور تراچان ، فتح القناة

<sup>(1)</sup> Strabo, XVI, 4, 24.

<sup>(2)</sup> Pliny. N.H. VI. 141.

<sup>(3)</sup> Vimal Begley and Richard Daniel De Puma, Rome and India. The Ancient sea Trade. p. 27.

<sup>(4)</sup> Vimal Begley and Richard Daniel, op. cit. 40.

<sup>(5)</sup> Rostovtzeff, op. cit. p. 576. n. 18.

<sup>(6)</sup> Bowman, op. cit. p. 40.

التى تربط بين النيل والبحر الأحمر ، من أجل تسهيل الاتصال بين الممتلكات الرومانية في المنطقة (١).

وإذا ما عدنا إلى مصر لكى نواصل استعراضنا لتاريخ هذه الولاية في عصر الإمبراطور أوغسطس ، فإننا نلاحظ أن غياب القوات الرومانية عن مصر ، في حملة بلاد العرب ، قد أغرى الأثيوبيين ، أي سكان المناطق التي تقع جنوب مصر ، بأن ينقضوا الاتفاق الذي سبق لهم أن أبرموه مع أول الولاة الرومان على مصر ، فأغاروا عي المناطق الجنوبية في مصر ، بقيادة ملكتهم كنداكي Kandake ، ونهبوا جزيرتي فيلة والفنتين ، وكذلك أسوان (٢) .

وهكذا وجد ثالث الولاة الرومان في عصر أوغسطس، وهو جايوس بترونيوس -Gaius Pc ( عصر أوغسطس وهو جايوس بترونيوس - ٢١ ق.م ) ، نفسه مضطراً إلى قيادة قواته صوب الجنوب، وقمكن من إلحاق الهزيمة بالأثيوبيين، وطارد قواتهم حتى حصن بريميس Primis ( قيصر إبريم ) ، وتوغل في الجنوب حيتى مدينة نباتا Nabata ( جبل برقل ) ، فياستولى على المدينة ، التي كان الأثيوبيون يتخذونها عاصمة لهم ، وأجبر الملكة كنداكي على توقيع معاهدة صلح ، اكتفى بترونيوس من خلالها باسترداد ما استولى عليه الأثيوبيون ، وعلى رأسها تماثيل الإمبراطود .

بعد الحملة الأثيربية عاد بترونيوس أدراجه ، بعد أن ترك حاميات على الحدود ، لكن الأثيربيون عاودوا الهجوم مرة أخرى ، فأعاد الوالى الكرة ، وهاجمهم مرة ثانية ، وعندما وصل إليه وقد منهم طالبًا الصفح ، أرسلهم إلى الإمبراطور لكى يتفاوضوا معه . وكان أوغسطس آنذاك يقضى شتاء عام ٢١ - ٢٠ ق.م. في جزيرة ساموس Samos ببحر إيجة ، وقد وافق الإمبراطور على إبرام الصلح معهم ، وأعفاهم من دفع الجزية . وفي هذه المرة أقام الرومان استحكامات قوية على الحدود ، ووضعوا قوات كافية ، وكان هذا كفيلاً بتحقيق السلام ، فلم تشهد المنطقة اضطرابات لفترة طويلة (٤). وأقام أوغسطس في كلابشة معبداً

<sup>(</sup>١) أبو البسر فرم: النيل في المصادر الإغريقية ، ص ١٦٦ .

<sup>(2)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 120.

<sup>(</sup>٣) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(1)</sup> عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ٢٩ .

لأحد الآلهة المحلية ، مما يدل على استتباب الأمن في المنطقة (١)، ويعد بترونيوس آخر الولاة الرومان في مصر ، الذين قاموا بحملات عسكرية (٢).

## التاريخ السياسي لمصر تحت الحكم الروماني:

#### عصر العائلة اليوليوكلودية:

بعد وفاة الإمبراطور أوغسطس في عام ١٤ ميلادية ، تولى العرش ابنه بالتبنى تيبيريوس وقد المحادر (٣) موكان تيبيريوس قد قمرس في الأعمال الإدارية قبل أن يتولى العرش ، وقد عرف بالشدة والحزم (٤)، وتذكر المصادر أنه وقف موقفًا حازمًا من واليه في مصر (٥). وكان هذا الوالى قد أراد أن يسترضى الإمبراطور ، فأرسل إلى روما مقدارا أكبر من الجزية ، التي كانت مفروضة على مصر ، فغضب تيبيريوس وعنفه على هذا المسلك قائلاً له " إنني أرسلتك لكى تجز غنمى ، لا لكى تسلخها " ، وقد شهدت مصر في عهد تيبيريوس حالة من الرخاء والاستقرار ، مثل سائر ولايات الإمبراطورية الرومانية ، التي نعمت جميعها بالسلام والاستقرار ، مثل عهد الإمبراطور أوغسطس ، وظهرت بشائر الرخاء الاقتصادى متمثلة في ترابط في مصر منذ عهد الإمبراطور أوغسطس ، وظهرت بشائر الرخاء الاقتصادى متمثلة في الصدار عملة جديدة في مصر (١).

<sup>(1)</sup> Bowman, op. cit. pp. 40 - 41.

<sup>(2)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 121.

<sup>(</sup>٣) مما هو جدير بالذكر أن أوغسطس لم ينجب غير إبنة واحدة هى يوليا Julia ، وكان مهمومًا بمشكلة وراثة العرش ، وعندما تزوج ليثبا فى عام ٣٨ ق.م. كان لها من زوجها السابق ابن يبلغ الرابعة عشرة من عمره ، وهو تيبيريوس ، ولم تلبث أن وضعت إبنها الثانى بعد أيام قليلة من زواجها بأوغسطس ، أطلقت عليه اسم دروسوس ، ولم يقع اختبار أوغسطس على واحد من أبناء زوجته لكى يكون خليفة له ، ولكن بعد النكبات التى حلت به ، إثر وفاة من وقع عليهم اختياره واحداً تلو الآخر ، اضطر صاغراً إلى تبنى الابن الاكبر لزوجته ، وقام يتزويجه من ابنته التى سبق لها الزواج أكثر من مرة ، لذا فإن تيبيريوس ينتمى فى الأصل إلى عائلة والده الحقيقى ، وهى العائلة الكلودية ، كما ينتمى فى نفس الوقت إلى عائلة أبيه بالتبنى ، أى العائلة اليولية . للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الأمر انظر : سيد الناصرى : المرجع السابق ، ص . ٩ -

<sup>(</sup>٤) آمال الروبي : مصر في عصر الرومان ، ص ٧٣ .

<sup>(5)</sup> Dio Cassius. 57. 10.5.

<sup>(</sup>٦) مصطفى العبادي : المرجع السابق ، ص ١٦٨ .

ولعل أهم الأحداث الى شهدتها مصر فى عهد الإمبراطور تيبيريوس ، هى زيارة جرمانيكوس Germanicus للإسكندرية (١)، وهو ابن شقيق الإمبراطور تيبيريوس ، وكان الإمبراطور قد تبناه ، بعد وفاة والده ، وكان ينظر إليه باعتباره وليًا للعهد ، وقد قتع بحب الرومان نظرًا لكفاءته العسكرية ، وقد أسند إليه الإمبراطور مهمة تنظيم شنون بعض الولايات الشرقية (٢)، ومر فى طريقه ببلاد اليونان ، حيث استقبل بحفاوة بالغة ، وأحبه الناس لبساطته وتواضعه ، وأقيمت تماثيله ، وسكت عملة تحمل اسمه ، وخلعت علية الألقاب . ولاشك أن هذه الأمور جميعًا أثارت حساسية الإمبراطور تيبيريوس وغيرته .

بعد أن أنجز جرمانيكوس مهمته ، تراءى له أن يزور مصر لمشاهدة معالمها ، فوصلها فى أوائل عام ١٩م ، وقد برر قيامه بتلك الزيارة برغبته فى معالجة أزمة اقتصادية كانت تمر بها مصر ، بسبب انخفاض فيضان النيل فى ذلك العام . ويذكر المؤرخ تاكيتوس أن جرمانيكوس أقدم على زيارة مصر دون أن يستأذن الإمبراطور ، مخالفًا بذلك القاعدة التى وضعها أوغسطس (٣). ولم يراع جرما نيكوس أثناء وجوده فى مصر التقاليد التى تكفل الخفاظ على هيبة البيت الحاكم ، فسار بين الناس مرتديًا الزى الإغريقى ، وكان ينتعل صندلاً إغريقيًا . كما أمر بفتح صوامع الغلال ، وتوزيع القمح على الناس ، حتى يخفف من وطأة المجاعة ، كما جعل الناس يحبونه ، وبالغون فى إظهار تقديرهم له . وقد أثارت هذه المظاهر انزعاج الأمير ومناداته بالألقاب التى " لا تليق إلا بأبى المنقذ الحقيقي للجنس البشرى " ، والمقصود بأبيه هو الامبراطور تيبيريوس (٤).

<sup>(</sup>١) كان أبوه قد أحرز انتصارات في بلاد الجرمان ، لذلك خلع عليه السناتو لقب جرمانيكوس ، أى قاهر الجرمان في عام ٩ ق.م. ، وحملت ذريته اللقب من بعده .

<sup>(</sup>٢) محمد السيد عبد الغنى : المرجع السابق ، ص ٨٢ .

<sup>(3)</sup> Tacitus. Ann.II. 59 - 61.

<sup>(</sup>٤) يرجع الدكتور عبد اللطيف أحمد على حماس السكندريين وترحيبهم بجرما نبكوس إلى سبب آخر ، بالإضافة إلى بساطة هذا الأمير وتواضعه ، وإنقاذه لهم من المجاعة ، وهو أن السكندريين كانوا يحملون نى أعماقهم كراهية للإمبراطور ، وكانوا يعلمون بوجود جفوة ببنه وبين ابن شقيقه ، لذلك بالغوا في الترحيب بجرما نبكوس نكاية في عمد . انظر : عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ٨٠ .

قام جرما نيكوس برحلة نيلية ، بدأها من كانوب ( جنوب أبى قير الحالية ) حتى مدينة طيبة ، ولفت نظره تمثالا ممنون (١) ، ومما هو جدير بالذكر أن زيارة جرما نيكوس لمصر وما جرى خلالها ، أدت إلى غضب الإمبراطور تيبيريوس ، مما دفعه إلى الشكوى إلى السناتو .

بعد انتهاء زيارتد لمصر ، قرر جرمانيكوس العودة عن طريق سوريا ، وكان على خلاف مع واليها ، وفي أثناء وجوده في مدينة أنطاكية توفى فجأة ، واتهم هذا الوالى بدس السم للأمير في طعامه ، فصدر الحكم عليه بالإعدام ، ولكن الشائعات رددت بأن الإمبراطور نفسه كان ضالعًا في المؤامرة التي أودت بحياة ابن شقيقه (٢).

# الإمبراطور جايوس (كاليجولا) ٣٧ - ٤١ م:

هو ابن الأمير جرما نيكوس الذى سلفت الإشارة إليه ، وقد تولى العرش ولم يتعد الخامسة والعشرين . وكانت أهم الأحداث التى وقعت فى مصر فى عهد هذا الإمبراطور هى فتنة اليهود فى عام ٣٨ م . والحقيقة أن السكندريين كانوا يكرهون اليهود بسبب مواقفهم المؤيدة للرومان ، إضافة إلى إحساسهم بأن أوغسطس قد ميز اليهود ، حين سمح لهم بتطبيق قوانينهم ، وبأن يكون لهم مجلس للشيوخ ، بينما حرم السكندريين من أن يكون لهم مجلس للشورى ، ولما كان السكندريون عاجزين عن المجاهرة بكراهيتهم للرومان ، فإنهم راحوا ينفسون عن هذه المشاعر تجاه اليهود ، باعتبارهم عملاء للرومان . ومما هو جدير بالذكر أن الوالى الرومانى فى مصر فى عهد الإمبراطور تيبيريوس كان قد أصدر منشوراً يحرم على الأهالى حمل السلاح (٣)، ويعلن توقيع عقوبات صارمة على كل من يضبط لديه سلاح . فهل كلا الطرفين كان أمراً متوقعاً ، وأن

<sup>(</sup>۱) ممنون فى الأساطير الإغريقية هو ملك إثيوبيا ، وهو ابن إيوس Eos ربة الفجر ، وقد ذهب إلى طرواده لمساعدة الملك برياموس بعد مقتل ابنه هكتور ، ولكنه قتل ، فحزنت عليه أمه حزنًا شديداً وأحتجبت وراء السحب ، ويقال أن رذاذ الندى هو دموع إيوس ، وقد أطلق الإغريق اسمه على قثالى أمنحوتب الثالث وزوجته فى مدينة حابو . وهو قثال ضخم عندما تسقط عليه أشعة الشمس وقت الشرق يخرج صوتًا يحاكى صوت الأوتار ، وتقول الأسطورة أن إيوس كانت تنادى على ابنها كل صباح . انظر : أمين سلامة : معجم الأعلام فى الأساطير اليونانية والرومانية . القاهرة ١٩٨٨ ، ص ٢٩٤ – ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) آمال الروبي : المرجع السابق ، ص ٧٨ .

كانت الشرارة التى أطلقت الصراع بين اليهود والسكندريين ، هى وصول أمير يهودى إلى الإسكندرية ، وكان هذا الأمير يدعى أجريبا Agrippa وهو حفيد هيرود Herod الملك البهودى المعروف ، وكان أجريبا قد قضى شطراً من حياته فى روما ، وعاش فى القصر الإمبراطورى مع أبناء الأسرة الحاكمة ، وخلال هذا الوقت توثقت علاقته بالإمبراطور كاليجولا منذ الصغر ، وأراد الإمبراطور أن يكافأه ، فأمر بإقامته ملكًا على إيتوريا ، وهى إمارة صغيرة تقع على حدود بلاد اليهودية Iudaea (١). وكان السكندريون يعرفون هذا الأمير الذى عاش فى مدينتهم لبعض الوقت ، وكان مسرفًا متلافًا ، ويعانى فى أغلب الأحيان من مطاردة دائيه ، لكنهم فوجئوا به يأتى إلى الإسكندرية فى عام ٣٨ م ، وهو فى طريقه لكى يصبح ملكًا (٢).

أما اليهود فقد هللوا لوصول أجريبا إلى الإسكندرية ، واستقبلوه استقبالاً ملكياً ، مما أثار غيظ السكندريين ، وجعلهم يقررون إفساد احتفال اليهود ، فأحضروا معتوها من سكان المدينة، كان معروفًا باسم كراباس Karabas ( الكرنب ) ، ووضعوا على رأسه تاجًا ، وألبسوه خرقة بالية ، وأحاطواه بحرس ، وساروا به في شوارع المدينة ، وأخذوا يرددون كلمة «الملك » سخرية من أجريبا (٣). ويبدو أن السكندريين في غمرة مشاعرهم ضد اليهود ، تناسوا أن أجريبا كان مقربًا من الإمبراطور ، فأرادوا أن يتجنبوا غضب الإمبراطور كاليجولا ، فبرروا تصرفهم هذا بأن تلك المظاهرة موجهة ضد اليهود ، الذين يرفضون وضع تماثيل الإمبراطور في معابدهم (٤) ، وحتى يثبتوا صدق هذه المقوله ، فإنهم اقتحموا معابد اليهود ، وضعوا فيها تماثيل الإمبراطور ، وهو أمر يسيء إلى الديانة اليهودية ، التي ترفض مظاهر الوثنية .

شكل هذا الموقف إحراجًا للوالى الرومانى فى مصر ، ووجد أنه من الأفضل له أن ينحاز إلى السكندريين ، فأصدر منشوراً ذكر فيه أن اليهود دخلاء على الإسكندرية ، وأمر بسحب الامتيازات المنوحة لهم ، وقام بمحاكمة زعمائهم (٥). وقد شجع موقف الوالى السكندريين على التمادى فى عدائهم لليهود ، فهاجموهم ، وأجبروهم على الانزواء داخل حيهم ، وهو

<sup>(</sup>١) مصطفى العبادي : المرجع السابق ، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد السيد عبد الفنى: المرجع السابق ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) مصطفى كنال عبد العليم: المرجع السابق ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ٨٧ .

<sup>(5)</sup> Philo. in Flacc. 54.

الحى الرابع المعروف بحى " دلتا " ، وقاموا بنهب حوانيتهم ، وأضرموا النار في معابدهم ، ويذكر الكاتب اليهودي فيلون ، أن شوارع الإسكندرية شهدت مذابح رهيبة ضد اليهود (١).

والواقع أن الوالى الرومانى أساء التصرف ، فالقى القبض على عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ اليهودى ، وأمر بجلاهم (٢) ، وتم تنفيذ هذه العقوبة فى يوم ٣١ أغسطس ، الذى يوافق عبد ميلاد الإمبراطور ، كما أجبر السكندريون بعض اليهود على أكل لحم الخنزير علانية . مما دفع اليهود إلى تقديم شكوى للإمبراطور كاليجولا من الهوان الذى حاق بهم ، وانحياز الوالى ضدهم ، وقد اقتنع الإمبراطور بأن الوالى قد أساء التصرف ، فأرسل قوة نزلت فى الإسكندرية تحت جنح الظلام ، والقت القبض عليه (٣) ، وتم اقتياده إلى روما ، حيث قدم للمحاكمة ، وصدر الحكم بنفيه ومصادره ممتلكاته ، ثم أعدم بعد ذلك (٤).

سارع كلا من اليهود والسكندريين بإرسال سفارة إلى روما ، لشرح وجهة نظر كل منهما للإميراطور ، وكانت البعثة اليهودية بقيادة الكاتب اليهودي فيلون ، أما بعثة السكندريين فقد كان يرأسها أبيون Apion أحد زعماء المدينة ، وقد شاء حظ اليهود التعس أن يتلقى الإمبراطور في ذلك الوقت ، أنباء تفيد بقيام اليهود بتدمير معبد أقامه الإغريق لعبادته في فلسطين (٥)، فثار ثورة عارمة ، وأمر الوالي الروماني في سوريا بعمل قثال ضخم له ، وإقامة هذا التمثال في قلب معبد اليهود في أورشليم .

عندما التقى الوفدان بالإمبراطور ، بادر بتوجيه اللوم لليهود ، ونعتهم بأنهم كفرة ، لأنهم لا يؤمنون بألوهيته ، ومن الواضح أن كاليجولا كان شديد الغضب على اليهود ، وأنه ينوى التنكيل بهم ، ولم ينقذهم من غضبه سوى اغتياله في عام ٤١م (٦).

<sup>(1)</sup> Philo. in Flacc. 62 - 72.

ينبغي أن نأخذ كلام فيلون بكثير من الحذر ، لأنه يبل في الغالب إلى محاباة قومه من اليهود .

<sup>(</sup>٢) توفى بعض هؤلاء الزعماء أثناء تنفيذ العقوبة . انظر ك مصطفى كمال عبد العليم : المرجع السابق، ص ١٥٢ .

<sup>(3)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 6.

<sup>(4)</sup> Philo. in Flace. 147.ff.

<sup>(</sup>٥) كان الإمبراطور كاليجولا قد أصابته حالة من الجنون ، مما جعله يعتقد بأنه إله ، وأن على وعاياه أن يعبدوه ويقيموا من أجله المعابد .

<sup>(</sup>٦) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ١٠١ .

# الإمبراطور كلوديوس Claudius • 44 م :

عندما تولى الإمبراطور كلوديوس العرش ، كانت آثار فتنة ٣٨م ما تزال بادية للعيان ، وكان على الإمبراطور الجديد أن يعمل على وضع نهاية للصراع بين اليهود والسكندريين ، وأراد كلوديوس أن يهدى ، من روع اليهود ، بعد الخوف الذى سيطر عليهم ، بسبب غضب الإمبراطور السابق عليهم ، فأكد الامتيازات التى كانت لليهود قبل فتنة عام ٣٨م ، بعد أن قبل وساطة أجريبا الذى كانت تربطه علاقة حميمة بالإمبراطور كلوديوس أيضاً (١) ، ولكن الإمبراطور من ناحية أخرى حرص على تحذير اليهود والسكندريين من إثارة الاضطرابات مرة أخرى . ولكن يبدو أن يهود الإسكندرية كانوا مايزالوا عى خوفهم من المستقبل ، فأعدوا للأمر عدته ، وأخذوا فى تخزين الأسلحة ، واستجلاب اليهود من فلسطين ، وكانوا هم الذين بدأوا فى العدوان على السكندريين فى عام ١١ م ، ولكن الوالى الرومانى فى هذه المرة كان حازماً ، فقضى على الفتنة فى المهد .

بعد أن هدأت الأحوال ، سارع كل من اليهود والسكندريين بإرسال بعثة إلى روما ، وكان الهدف الظاهر لهاتين البعثتين ، هو تهنئة الإمبواطور بتولى العرش ، أما الهدف الحقيقى فهو رغبة كل طرف في الدفاع عن نفسه ، والقاء اللوم على الطرف الآخر .

حاول الإمبراطور أن يضع حدا لهذه الخلافات ، فبعث برسالة إلى الإسكندرية ، قام الوالى بتلاوتها على الملأ ، وقد وصل إلينا نص هذه الرسالة مدونًا على بردية عثر عليها فى إحدى قرى الفيوم (٢). وتنقسم رسالة الإمبراطور إلى قسمين ، يتعلق الأول بمطالب السكندريين ، أما القسم الثانى فإنه يختص باليهود (٣).

فى القسم الأول من الرسالة قبل الإمبراطور تكريم السكندريين له ، ورحب بإعلان ولاتهم له ، ووافق على أن يقام له قثال من الذهب فى روما ، يعبر عن السلام الذى حققه أوغسطس وكلوديوس Pax Augusta Claudiana .

<sup>(1)</sup> Goodman, M, Roman World, p. 268.

<sup>(2)</sup> P. Lond. 1912.

<sup>(</sup>٣) حظيت هذه الرسالة باهتمام الكثيرين من الباحثين ، لمعرفة المزيد عن الدراسات التي أجريت حول هذه الرسالة . انظر : عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ١٠٣ .

ولكن الإمبراطور كلوديوس رفض مطلب السكندريين بأن يقيموا المعابد من أجل عبادته ، قائلاً أن إقامة المعابد يجب أن يكون للآلهة فقط ، ورعا أراد بذلك ألا يكرر الخطأ الذى وقع فيه الإمبراطور كاليجولا . ومن ناحية أخرى فإن الإمبراطور كلوديوس أقر للسكندريين الامتيازات التي سبق للإمبراطور أوغسطس أن منحهم إياها ، ولكنه لم يستجب لطلبهم بإنشاء مجلس للشورى ، وقال لهم أنه سوف يحيل هذا الأمر إلى الوالى لكى يقوم ببحثه ، وفي النهاية ناشد السكندريين أن يكفوا عن التحرش باليهود ، وألا ينتهكوا شعائر عبادتهم.

أما فيما يتعلق باليهود ، فقد حذرهم من محاولة الحصول على امتيازات أكثر من تلك يتمتعون بها ، وأن عليهم ألا يقحموا أنفسهم في معاهد الجمنازيوم ، التي تقتصر عضويتها على الإغريق فقط ، وأن عليهم ألا ينسوا أنهم يقيمون في مدينة ليست مدينتهم ، كما أن عليهم ألا يستجلبوا يهوداً إلى الإسكندرية .

ويبدو إن هذه الرسالة لم ترض أحداً من الطرفين ، فبالنسبة لليهود فإنها لم تحقق آمالهم في الحصول على المزيد من الامتيازات ، أما السكندريون فقد أثارت غضبهم لأنها أقرت لليهود حقوقهم القديمة (١). كما أن الإمبراطور لم يستجب لطلبهم الدائم الذي يتمثل في إقامة مجلس للشورى ، ولما كان السكندريون عاجزين عن التعبير عن غضبهم بشكل علنى ، بسبب التحذير الذي وجهد لهم الإمبراطور في رسالته ، فإنهم لجأوا إلى التنفيس عن مشاعرهم المكبرتة ، وذلك من خلال نوع من الأدب الشعبى ، عرف بأعمال السكندريين -Acta Alexan مبروا فيه عن كراهيتهم للرومان واليهود ، وقد احتوت هذه الأعمال على الكثير من المبالغات ، فهي تصور زعماء السكندريين في صورة الأبطال ، الذين يتحدون الأباطرة الرومان (١).

## الإمبراطور نيرون Nero ٥٤ - ٦٨ م :

خلف نيرون الإمبراطور كلوديوس على عرش الإمبراطورية ، وتوجد اختلافات كبيرة في الشخصية بين الاثنين ، فعلى حين كان كلوديوس رجلاً حازمًا ، فإن نيرون كان شابًا أرعن ،

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ١٠٩ .

<sup>(2)</sup> Goodman. M, Roman World. p. 268.

قدم الدكتور عبد اللطيف أحمد على تفصيلات حول نشأة هذا الأدب وطبيعته ، تحت عنوان أعمال السكندرين وأدب الشهداء . انظر : عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ١١٠ - ١٢٩ .

تولى العرش وهو فى السادسة عشرة من عمره ، وكان تلميذاً للفيلسورف سينيكا Senica، وكان نيرون محبًا للفنون والشعر والموسيقى ، مما جعله ينصرف عن شئون الحكم فى أغلب الأحيان ، تاركًا الأمر فى يد مستشاريه ، كما أن والدته كانت حريصة على التدخل فى شئون الحكم ، مما جعله يقدم على قتلها فى عام ٥٩ ، وراح يتخبط فى إدارة الدولة ، ويلغ ولعه بالحضارة الإغريقية حداً جعله يشارك بنفسه فى الأعياد الأوليمبية ، بالعزف على القيثارة والغناء (١).

ولعل من أشهر الأحداث التى وقعت فى عهد الإمبراطور نيرون ، هو الحريق الشهير الذى شب فى مدينة روما فى عام ٢٤م ، واستمر لأكثر من ستة أيام ، وأتى على شطر كبير من المدينة . ويقال أن نيرون هو الذى دبر هذا الحريق حتى يتخلص من الأحياء القذرة فى العاصمة، وتذكر الروايات أن نيرون عندما شاهد روما وهى تحترق ، أمسك قيشارته وأخذ يعزف أغنية حزينة عنوانها " طروادة تحترق " ، ولكن النيران ما لبثت أن انقضت على قصر كان نيرون قد فرغ لتوه من بنائه (٢) .

انعكست حالة الاضطراب التى كان يعانى منها الإمبراطور ، على كافة نواحى الحياة فى الإمبراطورية ، فاندلعت حركات التمرد فى الولايات ، وكان أخطرها ثورة اليهود فى فلسطين، التى كان لها تأثيرها على الأحوال فى مصر ، وفى الإمبراطورية الرومانية بأسرها .

والحقيقة أن الرومان كانوا قد نجحوا إلى حد كبير في صهر الشعوب التي انضوت تحت لوائهم ، ولكن اليهود استعصوا عليهم ، ورفضوا الاندماج في البوتقة الرومانية ، وكان يوليوس قيصر قد نجح في إقامة علاقة طيبة مع اليهود في فلسطين ، واستمرت هذه السياسة في عصر أوغسطس ، واستطاع ملك اليهود هيرود الكبير أن يمسك بزمام الأمور ، وظلت الأحوال هادئة ، ولكن بعد وفاته في عام ٢م . أصبحت الدولة اليهودية أشبه بولاية لها حاكم خاص ، يخضع للوالي الروماني في سوريا .

وقد فجرت محاولات الإمبراطور كاليجولا لفرض عبادته على اليهود ، عقدة الخوف المتأصلة لديهم ، ولم يلبث الصراع أن انفجر بين اليهود وباقى سكان فلسطين من الشعوب الأخرى ، من ذوى الأصول الكنعانية ، وكذلك الفلسطينيين والسوريين .

<sup>(</sup>١) سيد الناصري : المرجع السابق ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>۲) سيد الناصري : المرجع السابق ، ص ۱۳۹ – ۱٤٠ .

ومن ناحية أخرى ثار خلاف داخل اليهود أنفسهم ، بين معسكر المتشددين الذين يتمسكون بتعاليم التوراة بحذافيرها ، واليهود المتحررين الذين أقبلوا على الثقافة الإغربقية ، وكان لدى هؤلاء الأخيرين الرغبة والاستعداد للتقارب مع الرومان . بينما نظر اليهود المتشددون إلى الرومان نظرة اشمئزاز ، لأنهم وثنيون .

وفى عام ٢٦م اندلعت أعمال الشغب فى مدن فلسطين ، وأخذ اليهود يطالبون بالمساواة فى الحقوق السياسية ، مع باقى المواطنين ، وفى أورشليم انفجر الموقف ، حين قام الحاكم الرومانى بمصادرة مبالغ كبيرة من أموال هيكل أورشليم ، وفاء لضرائب متأخرة على اليهود ، ولم تلبث أحداث الشغب أن تحولت إلى ثورة عارمة ، تولى قيادتها أحبار اليهود . وفى فبراير عام ٢٧م قام الإمبراطور نيرون بإرسال أحد القادة وهو فلاثيوس فسباسيانوس -pasianus ، للقضاء على هذه الثورة .

كان لثورة اليهود في فلسطين أصداء في مصر ، وكما هو معروف فإن العلاقة بين اليهود والسكندريين كانت متوترة على الدوام ، وبينما كان حشد من السكندريين يجتمعون في ملعب المدينة ، للتباحث حول إرسال بعثة إلى الإمبراطور ، لكى يعلنوا تأييدهم له ، بعد ثورة اليهود في فلسطين ، اكتشفوا وجود بعض اليهود المندسين بينهم ، فقاموا بالاعتداء عليهم ، مما أثار غضب باتى اليهود (١). ويلقى المؤرخ جوزيفوس اللوم على السكندريين ، ويرى أنهم البادئين بالعدوان على اليهود (١) . وكان الإمبراطور نيرون قد عين تيبيريوس يوليوس الإسكندر -Ti بالعدوان على اليهود (٢) . وكان الإمبراطور نيرون قد عين تيبيريوس يوليوس الإسكندر عن دينه ، واكتسب المواطنة الرومانية ، وتدرج في سلك الوظائف الرومانية ، حتى وصل إلى عن دينه ، واكتسب المواطنة الرومانية ، وتدرج في سلك الوظائف الرومانية ، مطالبًا إياهم بالتروى ، إلا أنهم أعرضوا عن نصائحه ، مما اضطره إلى استخدام القوة ضدهم ، واستعان بالقوات الرومانية ، ويقال أن خمسين ألفًا من اليهود لقوا حتفهم في هذه الأحداث (٣).

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ١٣٦ .

<sup>(2)</sup> Josephus, Bell, Iude, 2, 487 - 98.

<sup>(3)</sup> Josephus, Bell, Iude, 2, 492 - 4.

وبينما كان فسباسيان يحاصر اليهود في أورشليم ، توالت الأنباء بوقوع اضطرابات في روما ، وانتحار الإمبراطور. وعلى الفور سارع السناتو بتعيين أحد القادة ويدعى جالبا Galba، في منصب الإمبراطور ، ولكن قوات الحرس البريتوري (١) فتكت بهذا الإمبراطور ، وأعلنت مناداتها بقائد آخر ، وهو أوتو Otto إمبراطورا ، وفي نفس الوقت رفضت القوات الرومانية المرابطة في الراين الاعتراف بأوتو ، ونادت بقائدها إمبراطورا ، وكان هذا القائد يدعى فيتيللوس Vettelus ، وزحفت في اتجاه العاصمة ، فأقدم أوتو على الانتحار بعد أن استسلم لليأس .

دخل ثيتيللوس روما ، وأعلن نفسه إمبراطورا في أبريل من عام ٢٩م . ولكن ذلك لم يضع حداً للصراع على العرش . فإن القوات العسكرية أصبحت هي التي تتدخل في تحديد من يشغل العرش . وفي اليوم الأول من شهر يوليه عام ٢٩م . نادت القوات الرومانية والوالي الروماني في مصر بفسباسيان إمبراطورا (٢) ، ولم تلبث القوات الرومانية في فلسطين أن حذت حذوها ، في يوم ٣ يوليه (٣).

أعلن فسباسيان قبوله لمبايعة القوات الرومانية ، وترك ابنه تيتوس Titus لكى يواصل حصار أورشليم ، وذهب إلى مصر لكى يضع يده على صوامع الغلال ، ويضمن سلاحًا فعالاً فى معركته المقبلة ، وفى أثناء وجوده فى الإسكندرية حرص فسباسيان على زيارة معبد الإله سيرابيس ، وبينما كان يقدم القرابين ، خيل إليه أن أحد عبيده يدخل عليه حاملاً غصونًا وأرغفة مقدسة ، مما جعله يتفائل بقرب ارتقائه للعرش (1).

أخذت القوات الرومانية في مناطق أخرى تعلن تأييدها لفسباسيان ، وزحف بعضها على العاصمة ، ودارت بينها وبين قوات ڤيتللوس معارك شرسة ، انتهت بهزيمة ڤيتللوس والقبض

<sup>(</sup>١) هي القوات التي تتولى حراسة الإمبراطور . لمعرفة المزيد عن هذه القوات ، انظر : سيد الناصرى : المرجع السابق ، ص ٤٦ .

<sup>(2)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 2.

<sup>(3)</sup> C.A.H.XI. p. 2.

<sup>(</sup>٤) آمال الروبي : المرجع السابق ، ص ١٠٣ .

عليه ، وجرى بعد ذلك تنفيذ حكم الإعدام فيه في ديسمبر من عام ٢٩م ، وفي يوم ٢٢ ديسمبر ، أي بعد إعدام فيتللوس بيوم واحد ، أصدر السناتو قراراً بتنصيب فسياسيان إمبراطوراً (١).

وفى فلسطين نجح تيتوس فى القضاء على ثورة اليهود ، وتدمير معبد أورشليم فى عام ٧٠م . وذلك بعد حصار طويل للمدينة ، وأصبحت بلاد اليهودية ولاية رومانية ، وأمر تيتوس بحل كافة التنظيمات اليهودية ، وفرض على اليهود أن يدفعوا ضريبة الرأس (٢) .

### العائلة النلاثية:

كان نيرون آخر أباطرة العائلة اليوليوكلودية ، وفي عام ٢٩م جلس على عرش الإمبراطورية الرومانية أربعة أباطرة ، لذا عرف هذا العام بعام الأباطرة الأربعة ، واستقر العرش في النهاية لفسباسيان الذي يعد عهده بداية لأسرة حاكمة جديدة هي الأسرة الفلاقية ، التي ينتمي إلها فسباسيان .

وما يهمنا فى قصة ارتقاء فسباسيان لعرش الإمبراطورية الرومانية ، هو الدور الذى لعبته مصر فى هذا الأمر . فعلى الرغم من أن السناتو أصدر قراره بتنصيب فسباسيان فى يوم ٢٢ ديسمبر من عام ٢٦م ، إلا أن فسباسيان اعتبر أن تاريخ حكمه يبدأ من اليوم الأول من شهر يوليو ، وهو اليوم الذى أعلن فيه والى مصر اعترافه به إمبراطورا (٣). لقيت زيارة فسباسيان للإسكندرية ترحيبًا بالغًا من شعب الإسكندرية ، فلم تشهد المدينة زيارة إمبراطور رومانى من قبل ، فيما عدا أوغسطس ، فأخذت الجماهير تهتف بحياته .

أخذت الدعاية في الترويج للإمبراطور الجديد ، وقالت إنه مشمول برعاية الإله سيرابيس (٤) ، وأنه قادر على صنع المعجزات ، وشفاء الناس ، ويقال أن نهر النيل قد ارتفع

<sup>(1)</sup> C.A.H. XI. p. 4.

<sup>(</sup>٢) مصطفى كمال عبد العليم: المرجع السابق ، ص ١٧٠ .

<sup>(3)</sup> Tacitus. II. 79.

<sup>(4)</sup> Bowman, op. cit. p. 41.

نى أثناء وجود فسباسيان عقدار أربعة أذرع فى يوم واحد ، وقد فسرت هذه الظاهرة بأن الآلهة المصرية ترحب بالإمبراطور الجديد (١).

عندما أفاق السكندريون من فرحتهم بالإمبراطور الجديد ، تبين لهم أن االرجل لا تهمه المظاهر ، وأنه رجل دولة في المقام الأول ، وأنه حريص أشد الحرص على جباية مستحقات الدولة ، بل إنه لجأ إلى فرض ضرائب جديدة ، مثل تلك الضريبة التي فرضها على السمك المملح . فانقلبوا عليه ، وأطلقوا عليه لقب تاجر السمك المملح ، عما أثار غضب فسباسيان ، وجعله يقرر فرض ضريبة الرأس على السكندريين ، وهي الضريبة التي كان أوغسطس قد أعفاهم من دفعها ، غير أنه عاد وصفح عنهم بعد ترسط ابنه تيتوس .

بعد سقوط أورشليم وتدمير الهيكل في اليوم الثاني من سبتمبر عام ٧٠ . ذهب تيتوس إلى الإسكندرية ، وأظهر مشاعر طيبة تجاه سكان المدينة (٢) ، وشمل عطفه المصريين أيضًا ، فحرص على حضور بعض أعيادهم الدينية . وكان قد فر إلى الإسكندرية بعض اليهود المتعصبيين ، الذين عملوا على تحريض يهود الإسكندرية ضد السلطات الرومانية (٣) ، ولكن هؤلاء الأخيرين لم يستجيبوا لهم ، بل إنهم ألقوا القبض عليهم وسلموهم للسلطات الرومانية، ولكن على الرغم من هذا الموقف المتعقل من يهود الإسكندرية ، إلا أن الرومان كانوا ينظرون إلى تحركات اليهود بكثير من التوجس ، لذا أصدرت السلطات الرومانية في مصر قراراً إلى تحركات اليهودية ) (٤٠). وذلك بإغلاق معبد أونياس Onias في ليونتوبوليس Leontopolis ( تل اليهودية )

<sup>(</sup>١) ربا كان الإمبراطور نسباسيان هو الذي أوحى للفنان بفكرة الستة عشر طفلاً الذين يحيطون بتمثال الديل النبيل Neilus ومنذ ذلك الحين أصبح هذا هو النمط السائد في قائيل هذا الإله . انظر: أبو البسر فرح: المرجع السابق ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) راجت الروايات بأن مجىء فسباسيان وابنه كان تحقيقًا لنبوءة تقول بأنه سوف يأتى من بلاد اليهودية رجال سوف يحكمون العالم . انظر: Tacitus. Hist. IV 81, VI 13 .

<sup>(</sup>٣) مصطفى العبادى : المرجع السابق ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) يرجع تاريخ إنشاء هذا المعبد إلى عهد بطليموس السادس ، وكان هذا الملك يعطف على اليهود ، فمنح واحداً من أحبارهم ، وهر أونياس الرابع قطعه أرض على الفرع الشرقى لنهر النيل في ليوتتوبوليس ، وأقام أونياس حاكمًا على المديرية العربية ، وقد جرى تصميم هذا المعبد لكي يكون صورة طبق الأصل من معبد أورشليم . انظر : مصطفى كمال عبد العليم : المرجع السابق ، ص ٤٥ .

خوفًا من يتحول هذا المعبد إلى بديل لهيكل أورشليم الذى تم تدميره ، ويصبح قبلة لليهود ، كما فرض الإمبراطور فسباسيان على اليهود أن يدفعوا ضريبة ، كانت تذهب إلى معبد الإله جوبيتر في روما ، وهي ذات الضريبة التي كانوا يؤدونها لمعبد أورشليم (١).

شهد عصر العائلة الفلاقية تعاطفًا مع مصر والآلهة المصرية ، بعد العداء الشديد الذي بلغ ذروته خلال الحرب بين أوكتافيانوس وكليوباترة ، وقد صورت بعض المصادر الرومانية تلك الحرب بأنها حرب بين آلهة التايبر وآلهة النيل . وعندما ارتقى تيتوس العرش بعد وفاة والده في عام ٧٩م ، أظهر احترامًا للآلهة المصرية ، وعلى رأسها الربة إيزيس . ونما هو جدير بالذكر أن عبادة الربة إيزيس لقيت رواجًا في روما منذ عهد بعيد ، ولكن السلطات الرسمية كانت تحاربها ، وتحول دون انتشارها بين الرومان . ولكن في عهد فسباسيان وجدت هذه الربة تقديرًا كبيرًا من هذا الإمبراطور ، حتى إنه سك عملة عليها صورة الربة إيزيس (٢). وقد استمر هذا التقدير في عهد تيتوس حتى وفاته في عام ٨١م ، ولا يغرب عن بالنا أن تيتوس كان منذ البداية ميالاً إلى احترام العبادات المصرية ، وعندما كان في مصر ، حرص على حضور احتفال البداية ميالاً إلى احترام العبادات المصرية ، وعندما كان في مصر ، حرص على حضور احتفال دوميتيانوس على المسراطور يعتقد أنه دوميتيانوس التي أنقذته من موت محقن (٤) ، وفي عام ٤٢م أعاد بناء معبد إيزيس في ما مدين للربة إيزيس التي أنقذته من موت محقن (٤) ، وفي عام ٤٢م أعاد بناء معبد إيزيس قد ساحة الإله مارس ، في قلب روما ، وأقام كذلك معبداً للإله سيرابيس ، وكان معبد إيزيس قد تعرض للتدمير على أثر حريق في عام ٨٠ م .

وقد شكل موقف الإمبراطور دوميتيانوس السياسة الرسمية للدولة تجاه العبادات المصرية ، وهي سياسة قامت على الاحترام على الرغم من معارضة قطاع من الرومان لهذه السياسة ، لأنهم كانوا يستهجنون بعض مظاهر العبادات المصرية ، التي تقدس الحيوان .

(4) witt. R.E, Isis in the Graeco - Roman World. London. 1971. p. 234.

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) محمد السيد عبد الغني : المرجع السابق ، ص ١٠٤ .

كذلك شهد عصر دوميتيانوس بناء العديد من المعابد للربة إيزيس في مناطق متفرقة من إيطاليا مثل بينيثنتوم Beneventum .

# مصر في عصر الازدهار في الإمبراطورية الرومانية ٩٦ - ١٨٠ :

بوت الإمبراطور دوميتيانوس ، انتهى عصر الأسرة الفلاقية ، ولم يكن لهذا الإمبراطور ولد يرث العرش من بعده ، لذا قرر الرومان إيجاد نظام جديد لتولى العرش ، يقوم على الاختيار ، وليس الوراثة ، فوقع اختيارهم على نيرقا Nerva ( ٢٩ – ٨٩م) ، وكان رجلاً حكيمًا (١١) ، ولكن عهده لم يشهد أحداثًا ذات أهمية بالنسبة لولاية مصر . وقد اختار نرقا أحد القادة من ذوى الكفاءة ، لكى يكون خليفة له ، وهو تراچان Trajanus ( ٨٨ – ٨٨) الام) (٢) . وبعد وفاة نرقا ، تولى تراچان العرش ، وهو أول الأباطرة الرومان الذين يتحدرون من سكان الولايات .

فى عهد تراچان حدثت مجاعة فى مصر ، بسبب انخفاض فيضان النيل ، كما تجدد الصراع بين اليهود والسكندريين ، وقد وافتنا إحدى الوثائق البردية بصورة من صور الفساد الإدارى (٣) ، حيث ورد فيها إشارة إلى فساد الوالى الرومانى فى مصر ، الذى يدعى جايوس فيبيوس مكسيموس C.Vibius Maximus ، الذى تولى منصبه فيما بين عامى ١٠٣ ، فيبيوس مكسيموس ١٠٣٥ ، الذى تولى منصبه فيما الوالى قد تعرض للعزل ، ووجهت إليه تهم تتعلق بالابتزاز والانحراف الخلقى ، ويبدو أن هذا الوالى قد تعرض للعزل ، وأزيل اسمه من الوثائق الرسمية (٤).

بادر الإمبراطور تراچان بالعمل على تخفيف المجاعة ، فأرسل إلى مصر أسطولاً محملاً بالغسلال (٥). أما العلاقات بين اليهود والسكندريين فقد سادها الهدوء ، لمدة أربعين عامًا تقريبًا بعد سقوط أورشليم ، ولكن النار كانت كامنة تحت الرماد ، ففي عام ١١٣م ، اندلعت

<sup>(1)</sup> C.A.H. XI.p., 188.

<sup>(2)</sup> C.A.H. XI.p. 196.

<sup>(3)</sup> P.Oxy. 471,

يرى بعض الدارسين أن الوقائع التي جاء ذكرها في هذا النص ، قد لا يكون لها أساس من الواقع ، وأن هذا النص يدخل في إطار ذلك النوع من الأدب الشعبى الذي يطلق عليه أعمال السكندريين ، والذي يهدف إلى تشويه صورة الحكم الروماني ، انظر : عبد اللطيف أحمد على : المرجم السابق ، ص ١٦٨ .

<sup>(4)</sup> Reinmuth., op. cit. p. 3.

<sup>(</sup>٥) مصطفى العبادى : المرجع السابق ، ص ١٨١ .

الفتنة من جديد ، ولا نعرف الأسباب التى أدت إلى اشتعال الموقف ، ولكنها كانت عنيفة ، مما اضطر السلطات الرومانية إلى استخدام القوات العسكرية التى أوقعت الهزيمة باليهود ، وانتهز السكندريون فرصة انكسار اليهود فأخذوا فى التحرش بهم .

فى ذلك العام كان الإمبراطور تراچان يقوم بحملة فى الشرق ، واضطر إلى سحب بعض القوات من الولايات ، وسحب إحدى الفرق من مصر ، فانتهز اليهود هذه الفرصة ، وأخذوا ينفسون عما فى صدورهم من كراهية للرومان ، وكانت البداية وقوع صراع بين اليهود والإغريق فى قورينائية ، لم يلبث أن تحول إلى حرب شاملة ضد الإمبراطورية الرومانية (١)، وقد أورها لكى يشمل مناطق أخرى ، مثل مصر وبرقة وقبرص وبلاد الرافدين (١). وقد مارس اليهود أعمالاً وحشية ضد الإغريق ، وقاموا بهدم معابدهم ، وامتدت أعمال اليهود العدوانية إلى الريف المصرى ، فقد زحف يهود برقة على الأراضي المصرية في عام ١١٦ م ، ولكنهم عجزوا عن اقتحام الإسكندرية ، فتحولوا إلى مناطق أخرى وعاثوا فيها فساداً ، واضطرت السلطات الرومانية إلى تجنيد الأهالي وتسليحهم لمقاومة اليهود (٣)، وتمكن الرومان من إخماد هذه الفتنة في عام ١١٧م ، ولكنها تركت آثاراً مدمرة على مرافق اللاد (٤).

بعد وفاة تراچان في عام ١٩٧٨م ، ارتقى العرش الإمبراطور هادريان Hadrian ( ١٩٧٨ - ١٩٨٨م) ، وشهدت مصر في عهده ثالث زيارة يقوم بها إمبراطور رومائي لهذه الولاية ، فقد جاء هادريات إلى مصر ، وحرص على زيارة آثارها الخالدة ، التي أثارت اهتمامه إلى أبعد حد ، وبخاصة قمثالا ممنون ، اللذين كان يصدر عنهما صوت جميل ، عند شروق الشمس ، وكانت هذه الزيارة إحدى الفقرات التقليدية ، في جولات الرومان في مصر (٥).

<sup>(1)</sup> C.A.H. XI.p. 250.

<sup>(2)</sup> Goodman, op. cit.p. 269.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff, op. cit. p. 348.

<sup>(4)</sup> C.A.H.XI. p. 353.

لدينا خطاب طريف حملته إحدى البرديات ، كتبه أحد مديرى الأقاليم إلى الوالى يطلب أجازة لإعادة ترتبب أحواله "بسبب الهجوم الضارى ، الذي قام به اليهود الكفرة ، ما ترتب عليه فقدان كل ما أملك في قرى إقليم فرموبوليس " ، انظر : . Slect papyri . II. 298; p. Giess. 41.

<sup>(</sup>٥) محمد السيد عبد الغنى : المرجع السابق ، ص ١٩٣٠ .

كان يرافق الإمبراطور هادريان في أثناء الزيارة ، أحد الغلمان ، وكان هذا الغلام الذي يدعى أنتسبنوس Antinous أثيراً لدى الإمبراطور ، وقد ألقى بنفسد في النيل قداء للإمبراطور ، وحزن هادريان لموتد ، وأمر بإقامة مدينة في الموقع الذي غرق فيد ، تخليداً لذكراه (١). وحملت هذه المدينة اسم أنتينربوليس Antinopolis ( الشيخ عبادة بمحافظة المنيا حالياً ) ، وأصبحت هذه المدينة هي المدينة الإغريقية الرابعة في مصر .

كان معروفًا عن الإمبراطور هادريان حبه الشديد للحضارة الإغريقية Philhellenic ، ويعد من أعظم بناة المدن ، وكان من الطبيعى أن يلجأ إلى هذه الطريقة لتكريم أنتينوس (٢). ولعل من دلاتل تقدير الإمبراطور هادريان للحضارة الإغريقية أيضًا ، حرصه على مقابلة علماء المكتبة ودار العلم ( الموسيون ) بالإسكندرية ، وإجراء الحوارات معهم (٣).

An- (قد تولى عرش الإمبراطور الرومانية بعد هادريان ، أنطونينوس بيوس ( التقى ) -An- ( المبراطور الرومانية بعد هادريان ، أنطونينوس بيوس ( التقى ) -An- ( ١٣٨ – ١٣٨ ) ، وليست لدينا معلومات عن أحداث وقعت في عهده ، فيما خلا الأنباء التي تواترت عن وقوع ثورة في الإسكندرية ، راح ضحيتها الوالى الروماني في عليما م ١٥٣ م  $( ^{1} )$ . وتلى ذلك حضور الإمبراطور إلى مصر ، حيث أقام فيها بعض المنشآت  $( ^{0} )$ .

وعكننا أن نلاحظ أن الاضطرابات التى شهدتها مصر ، فى الفترة السابقة كان مصدرها اليهود والسكندريين ، ولم نسمع قط عن اضطرابات قام بها المصريون ، فيما عدا تلك التى حدثت فى الأيام الأولى للحكم الرومانى .

ولكن يبدو أن المصريين قد طفح بهم الكيل ، ولم يعد فى قوس الصبر منزع ، فقد أثقلت كواهلهم الأعباء التى فرضها عليهم الرومان ، من ضرائب وخدمات إلزامية ، كما أن الفوضى التى عمت البلاد إبان حرب اليهود ، دمرت المرافق ، وزادت من شظف العيش، وقسوة الحياة،

<sup>(1)</sup> Bowman, op. cit. p. 44.

<sup>(2)</sup> C.A.H. XI.p. 250.

<sup>(</sup>٣) مصطفى العبادى : المرجع السابق ، ص ١٨٤ .

<sup>(4)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 126.

<sup>(</sup>٥) مصطفى العبادى : المرجع السابق ، ص ١٨٥ .

فشهد عصر الإمبراطور ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius ، قيام ثورة عنيفة للمصريين في عام ١٩٧٢م . تحت زعامة أحد الكهنة وبدعي إيزيدور ، وهي الشورة المعروفة بشورة الرعاة (١) ، ويبدو أن الذي شجع المصريين على القيام بهذه الثورة هو سحب بعض القوات الرومانية من مصر للقتال في جبهة الدانوب ، وكان مركز الثورة في منطقة شمال الدلتا ، وعجزت القوات الرومانية في مصر عن مواجهتها ، وكاد الثوار أن يستولوا على الإسكندرية ، لولا استعانة السلطات الرومانية بالحامية الرومانية في سوريا (٢).

جاءت القوات الرومانية بقيادة أڤيديوس كاسيوس Avidius Casius ، وتمكنت من القضاء على الشررة ، ولكن هذا القائد بلغة نبأ كاذب بموت الإمبراطور ماركوس أوريليوس ، فسارع بإعلان نفسه إمبراطورا ، وحصل على تأييد جنوده في عام ١٧٥م ، وأعلن أهالي مصر والإسكندرية تأييدهم له ، لأنهم كانوا على استعداد لتأييد أي منشق ضد السلطة في روما ، ليس حبًا في هذا أو ذاك ولكن كراهية لروما (٣). إلا أن تمرد كاسيوس سرعان ما فشل بعد أن تعرض للاغتيال على يد أحد ضباطه .

فى العام التالى لتمرد كاسيوس ، أى فى عام ١٧٦م . قام الإمبراطور ماركوس أوريليوس بزيارة للولايات الشرقية ، ومنها ولاية مصر ، وكان رحيمًا بالجميع ، فأصدر عفوا شاملاً عن كل من تورطوا فى تأييد التمرد (1).

ولكن سياسة التسامح التي اتبعها ماركوس أوريليوس لم تستمر في عهد ابنه وخليفته كسومسودوس Commodus ( ١٩٢ - ١٨٠) ، فقد كان هذا الأخير ميالاً للعنف ، وقام بحاسبة كل الذين أيدوا تمرد كاسيوس ، وأخذ في ملاحقتهم والتنكيل بهم ، ويبدر أن حالة الاضطراب التي مرت بها مصر خلال العقود الماضية ، قد أثرت على انتاجها من الغلال ، فاتجهت روما إلى الاعتماد على مصدر آخر للغلال ، وقام الإمبراطور ببناء أسطول جديد لنقل الغلال من شمال أفريقيا إلى روما ، وهو الذي عرف بالأسطول الأفريقي -Clasis Afri (٥) دمه)

<sup>(</sup>١) آمال الروبي : المرجع السابق ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد السيد عبد الغني : المرجع السابق ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) مصطفى العبادى : المرجع السابق ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) رفض الإمبراطور أن يرى رأس المتمرد كاسيوس ، وأمر بدفنها انظر : آمال الروبي : المرجع السابق ، ص ١٣٣ -

<sup>(5)</sup> Rostovtzeff, op. cit. pp. 395, 708.

## مصر في القرن الثالث « عصر الاضطراب » :

سادت الإمبراطورية الرومانية في هذا القرن ، حالة من الاضطراب ، وأخذ الجيش يتدخل في المنازعات السياسية ، وفي الصراع على العرش . وكما لاحظنا في مناسبات سابقة أن المصريين كانوا يكرهون الحكم الروماني ، ويسارعون بتأييد كل متمرد على السلطة المركزية . وبعد مقتل الإمبراطور برتيناكس Pertinax في عام ١٩٣٣م ، عادت تسيطر على الإمبراطورية أجواء أشبه بتلك التي سادتها في أعقاب مصرع الإمبراطور نيرون ، فأخذت القوات الرومانية تعطى لنفسها الحق في المناداة بالأباطرة (١١)، وأصبح لقوات الحرس البريتوري دور بارز ، في تعيين الأباطرة وخلعهم ، ونادت القوات الرومانية في بريطانيا بقائدها إمبراطورا ، وكذلك فعلت قوات الدانوب ، وحذت القوات الرومانية في سوريا حذوهم ، فأعلنت مصر تأييدها لحاكم سوريا ، وصدرت في مصر عملة باسمه .

كان الرابح في النهاية هو قائد قوات الدانوب ، الذي تمكن بفضل العدد الكبير من القوات الذي كان تحت إمرته ، من السيطرة على روما ، وأصبح سبتيميوس سيڤيروس Severus إمبراطوراً في عام ١٩٩ م ، وفي عام ١٩٩ م ٠٠٠ م قام هذا الإمبراطور بزيارة لمصر، وبقى فيها عامًا كاملاً (٢). وحرص على زيارة معالمها (٣)، وأبحر في النيل حتى الحدود الجنوبية ، وقد أدرك سيڤيروس مدى التدهور الذي آلت إليه الأحوال في مصر ، ومدى الحاجة إلى الإطلاح ، فأمر بإدخال تعديلات إدارية ، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مصر تعديلات في النظم الإدارية ، التي وضعها أوغسطس ، وقد تم بمقتضي هذه التعديلات منح الإسكندرية مجلسًا تشريعيًا ، وكذلك الحال في باقي مدن مصر (٣)، وتعتبر هذه الخطوة التي أقدم عليها سيڤيروس ، محاولة منه لتوحيد النظم في سائر أرجاء الاميراطورية الومانية (٤).

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff, op. cit. pp. 399 - 400.

<sup>(2)</sup> C.A.H. XI. p. 656.

أمر الإمبراطور سيثيروس يترميم الشقوق الموجودة في قشالي ممنون ، ونتج عن هذا الترميم توقف الصوت الذي كان يصدر عنهما عند الفجر . انظر : آمال الروبي : المرجم السابق ، ص ١٣٩ .

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff, op. cit. p. 410.

<sup>(</sup>٤) عن هذه التنظيمات انظر: 7 - 650 C.A.H. XI. pp. 650

عندما تولى العرش الإمبراطور كركلا Caracalla ( ۲۱۱ – ۲۱۱م) أقدم على خطوة هامة ، حين قرر منح حقوق المواطنة الرومانية ، لكافة رعايا الإمبراطورية ، فيما عدا فئة واحدة ، أطلق عليها القرار وصف dediticii ، وهي كلمة تعنى المستسلمين ، وقد ثار جدل بين الباحثين حول تعريف هذه الكلمة (۱) ، ومن هم المستسلمون الذين بعينهم هذا القرار ، وهل كان المصريون من بينهم ، ولكن الدراسات أثبتت أن هذا المنح شمل المصريين أيضًا (۲) . وعلى أية حال فإن لويس Lewis يرى أن هذا القرار كان تأثيره نفسيًا وشكليًا ، دون أن يؤدى إلى تغير حقيقي في حياة الناس (۳).

فى عام ٢١٥م، قام الإمبراطور كركلا بزيارة لمصر ، وكان الناس يكرهونه ، لأنهم كانوا يعلمون أنه قتل شقيقه ، لكى يستأثر بالعرش (٤)، فأخذوا يسخرون منه ، وقد دفعه هذا إلى الانتقام منهم ، فأمر بجمع السكندريين فى إستاد المدينة ، وقتل عدداً كبيراً من الشباب ، وأمر جنوده بنهب المدينة ، وأصدر قراره الشهير ، الذى يقضى بطرد كافة المصريين الذين يقيمون فى الإسكندرية ، بشكل غير مشروع ، والذين كانوا قد هربوا من مواطنهم فى الريف، حتى يتهربوا من أداء التزاماتهم تجاه الدولة (٥).

بلغ الاضطراب ذروته في الإمبراطورية الرومانية ، وذلك في الفترة التي تقع ما بين عهد الإمبراطور سيڤيروس الإسكندر Severus Alexander (٢٣٥ - ٢٣٢م) ، وتولى دقلديانوس العرش ، فقد انتشرت الفوضى ، وكثرت محاولات استقلال الولايات نتيجة لضعف السلطة المركزية (٢) ، ولم تلعب مصر دوراً يذكر في أحداث هذه الفترة .

<sup>(</sup>١) عن المناقشات حول هذا الأمر انظر: Rostovtzeff, op. cit. p. 418 ؛ وكسذلك . بل : المرجع السابق ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مصطفى العبادى : المرجع السابق ، ص ١٩٤ .

<sup>(3)</sup> Lewis, op. cit. p. 35.

<sup>(4)</sup> Bowman, op. cit. p. 44.

<sup>(</sup> ٥ ) حملت إلينا إحدى البرديات نص هذا القرار : انظر : P.Giss. 40 II, 11. 16 - 29

عن تحليل هذا النص انظر: أبو اليسسر فرح: الدولة والفرد في منصر في عنصر الرومان: ص ١٢٠،

<sup>: )</sup> يطلق الأستاذ روستوفتزف على هذه الفترة عصر الفوضى المسكرية Military Anarchy ، انظر المرادة وستوفتزف على هذه الفترة عصر الفوضى المسكرية Rostovtzeff, op. cit. pp. 432 ff.

وفى منتصف القرن الثالث جلس على عرش الإمبراطورية ديكيوس Decius. ومن أبرز الأحداث فى عهده اضطهاد المسيحيين. ومما هو جدير بالذكر أن المسيحية كانت قد أخذت فى الانتشار، وأصبح لها الكثيرون من الأتباع، ورأت السلطات فى الديانة الجديدة تهديداً للمدولة (١). كما شهدت مصر محاولة للاستقلال عن الدولة الرومانية، ولكن تم القضاء عليها (٢).

وفي عام ٢٦٩م. تعرضت مصر لغزو خارجي ، جاءها من الشرق ، وكان مصدره مملكة تدمر ، وهي دولة كان مركزها المنطقة التي تقع في الصحراء ما بين سوريا وبابل ، واستطاعت أن تحرز مكانة هامة من خلال سيطرتها على طرق التجارة ، وقد ارتبطت تدمر بالإمبراطورية الرومانية ، وكانت تابعة لها ، ولكنها تمتعت بالاستقلال الذاتي ، واستطاع أحد حكامها ويدعي أذينه Odeneathus أن يقدم خدمات للرومان ، فانعم عليه الإمبراطور جالينوس ويدعي أذينه قلل الوصاية على ابنه الطفل، وكانت امرأة طموحه .

كانت زنوبيا ترغب فى تكوين إمبراطورية ، فأرسلت جيشًا للاستيلاء على مصر فى عام ٢٦٩م ، وكانت قد اتفقت مع بعض زعماء السكندريين ، وتمكن جيش تدمر من احتلال مصر ، واضطر الإمبراطور الرومانى إلى الاعتراف بوهب اللات ، ابن زنوبيا شريكًا له فى الحكم . ولكن الرومان بعد ذلك أعلنوا الحرب على تدمر ، وقاد الإمبراطور الرومانى قواته إلى آسيا الصغرى ، وأرسل أحد قادته ويدعى بربوس Probus ، لاستعادة مصر ، وقد انتصر الإمبراطور أوريليانوس على قوات تدمر ، وأخذ زنوبيا أسيرة إلى روما ، وفى نفس الوقت تمكن قائده من استعادة مصر فى عام ٢٧١م (٣).

<sup>(</sup>۱) كان من تتاتج اضطهاد ديكيوس للمسيحيين ، وفاة عالم اللاهوت المكندرى أوريجين ، انظر : Lewis, op. cit. p. 102 وقد الزمت السلطات الرومانية الأهالي بأن يقدموا شهادات تفيد قبامهم بتقديم القرابين للآلهة الوثنية . وقد وافتنا أوراق البردي بنماذج لهذه الشهادات ، انظر : بل المرجع السابق ، ص

<sup>(</sup>٢) مصطفى العبادي : المرجع السابق ، ص ١٩٨ ، ١٩٨ .

<sup>(3)</sup> Bowman, op. cit.p. 44,

وتلى ذلك قيام ثورة ضد الحكم الرومانى فى مصر ، تولى قيادتها أحد تجار الإسكندرية ، ويدعى فيرموس Firmus ، وكان من بين الذين ساعدوا زنوبيا على احتلال مصر (۱) ، واضطر الإمبراطور أوريليانوس إلى الحضور بنفسه لقمع الشورة (۲) . ويعد وفاة الإمبراطور أوريليانوس انتهزت القوات الرومانية فى مصر هذه الفرصة ، ونادت بقائدها بربوس إمبراطورا ، واستطاع هذا القائد أن يتربع على عرش الإمبراطورية لمدة خمسة أعوام ، إلى أن قتل على يد أحد الجنود فى عام ۲۸۲م ، وعمت الفوضى أرجاء الإمبراطورية لمدة عامين ، حتى تمكن دقلديانوس من تولى العرش فى عام ۲۸۲م . ويعد عهده بداية لمرحلة جديدة ، ليس فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية فحسب ، بل فى تاريخ البشرية جمعاء (۳).

<sup>(</sup>١) آمال الرويي : المرجع السابق ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>۲) مصطنى العبادي : المرجع السابق ، ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣) أدخل دقلديانوس تغيرات جذرية على نظام الإمبراطورية الرومانية ، فقسمها إلى قسمين ، وكان ذلك بداية لانقسام الإمبراطورية الرومانية إلى دولتين إحداهما هي الدولة الرومانية الشرقبة ( الدولة البيزنطية) وعاصمتها القسطنطينية ، أما الأخرى فقد ظلت عاصمتها روما القديمة في الغرب ، كما أدخل نظامًا جديداً لشغل العرش ، وبعد عهد دقلديانوس نهاية للعصور القديمة ، وبداية للعصور الوسطى ، وقد عرضًا عالج الأستاذ جونز Jones هذه المرحلة الانتقالية في كتاب له بعنوان " أفول العالم القديم " ، وقدم عرضًا طيبًا للاصلاحات التي أدخلها دقلديانوس على الدولة الرومانية ، الحق به قائمة مفصلة بالدراسات الحديثة التي أجربت حول اصلاحات دقلديانوس انظر :

### حضارة مصر في عصر الرومان:

### السلطة المركزية:

ورث الرومان عن البطالمة جهازاً بيروتراطيًا كبيراً (١)، إلا أن هذا الجهاز كان قد تفشى فيه الفساد والتسيب، وهو ما نراه ظاهراً في المصادر التي ترجع إلى أواخر حكم البطالمة، وقد عمل الرومان على إصلاح الجهاز الإدارى، وإدخال تعديلات تلاثم أهداف الحكم الجديد (٢).

يأتى الوالى الرومانى على قمة الإدارة العسكرية والمدنية ، ويستمد سلطاته من كونه عمثل الإمبراطور فى الولاية (٣) ، وبالنسبة لسكان مصر كان الوالى فى نظرهم يحتل مركز الملك ، وهى الحقيقة التى ذكرها بعض الكتاب القدامى ، مثل استرابون وتاكيتوس ، حين قالا أن مصر فى عصر الرومان حكمها رجال لهم منزلة الملوك (٤). وكان الوالى الرومانى فى مصر يسلك مسلك الملوك القدامى ، فلم يكن يبحر فى النيل فى زمن الفيضان (٥) ، وكان يذهب مع حاشيته إلى جنوب مصر ، حيث المكان الذى كان يعتقد أن النيل ينبع منه ، ويقوم بإلقاء هدايا من الذهب والفضة ، طلبًا للبركة وتعبيراً عن العرفان للنيل (٢).

وبمقتضى سلطة الإمبريوم التى كان يتمتع بها الوالى الرومانى ، فإنه كان يتولى قيادة القوات الرومانية ، التى تعسكر في مصر (٧). وقد وافتنا إحدى البرديات التى ترجع إلى عهد الإمبراطور تراچان (٨) ، بصورة للمكانة التى كان يتمتع بها الوالى الروماني في مصر ، فكانت الجماهير تصطف لتحييته كل صباح ، ويتلقى الشكارى والالتمسات ، ومن حقه

<sup>(1)</sup> Goodman, M. The Roman World, P. 266.

<sup>(2)</sup>Rostovtzeff, M. Social and Economic History of the Roman Enpire, p. 285.

<sup>(3)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 2.

<sup>(4)</sup> Tacitus, Hist, I.11; Strabo, 17, 797, 818.

<sup>(5)</sup> Pliny, N. H. 5, 57.

<sup>(6)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 3.

<sup>(7)</sup> Reinmuth, op. cit. pp. 119 - 126.

<sup>(8)</sup> P.Oxy. 471.

إصدار الأحكام بالإعدام ومصادرة المتلكات ، وكان يترأس أعلى محكمة في البلاد ، وهي محكمة الوالي .

ولم يكن من عادة الولاة تسجيل إنجازاتهم في النقوش ، مع استثناء ذلك التصرف الذي أقدم عليه كورنيليوس جاللوس ، أول الولاة في عصر أوغسطس ، والذي استوجب تقديمه للمحاكمة . وكان اسم الوالي عادة ما يذكر مرتبطًا باسم الإمبراطور .

وعندما كان الوالى يقوم بزيارة بعض المناطق فى مصر ، كان يستقبل بحفاوة ، ويجرى تزين تماثيل الآلهة ، وتقام المهرجانات احتفالاً بمقدمه ، ولا يغيب عن بالنا أن الوالى هو ممثل الإمبراطور ، وكان الإمبراطور هو الملك الشرعى ، وفرعون مصر ، وقد رسم على المعابد كما كان البطالمة يمثلون من قبل ، فى زى الفراعنة ، على رأسه التاج المزدوج لمصر العليا والسفلى وأمامه اسمه محفوراً على خرطوشه بالهيروغليفية (١).

وكان الأباطرة يحرصون أشد الحرص ، ألا يتولى منصب والى مصر أحد الأشخاص لفترة طريلة ، حتى لا يتحول إلى مركز قوة ، وكانوا يرسلون من يثقون فيهم من رجالهم لتولى هذا المنصب الحساس ، وقد ذكرنا من قبل أن كورنيليوس جاللوس ، أول الولاة ، كان من الرجال المقربين لأوغسطس ، كما كان أفيليوس فلاكوس Avilius Flaccus في الأصل صديقًا للإمبراطور تيبيريوس (٢) .

ومن الملاحظ أن أهمية منصب والى مصر ، أخذت فى الانخفاض بعد أن قلت موارد مصر الاقتصادية ، ولم يعد ينظر إلى والى مصر باعتباره متميزاً عن غيره من الولاة فى الإمبراطورية ، وتوارى الخوف من إسناد هذا المنصب إلى رجل من طبقة السناتو ، وكان الإمبراطور ماكرينوس أول من أقدم على هذه الخطوة ، حين قام بتعيين أحد رجال طبقة السناتو فى منصب والى مصر . بل إن الإمبراطور سيڤيروس الإسكندر حين رغب فى معاقبة أحد قادة الحرس البريتورى ، قام بتعيينه واليًا على مصر ، وعلق المؤرخ ديون كاسيوس على هذا الأمر قائلاً " حيث أن هذا هو المكان الذى يحرم مثل هذا الرجل ، من أن يكون لديه فرصة فى أن يصبح مصدراً للإزعاج " (٣).

<sup>(</sup>١) بل: المرجع السابق ، ص ٩٤ .

<sup>(2)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 6.

<sup>(3)</sup> Dio Cassius, 80, 2.

وعند تعيين والم جديد ، كان على الوالى أن يظل فى مصر حتى دخول الوالى الجديد (١١) ، وفى حالة خلو المنصب لأسباب طارئة ، يتم اختيار واحد من كبار الموظفين فى الولاية ، لتصريف الأمور لحين وصول الوالى الجديد من روما .

كان الوالى يترأس الجهاز الإدارى فى البلاد ، وكانت مصر مقسمة إلى ثلاثة أقاليم ، هى إقليم طيبة ( مصر العليا ، وإقليم المديريات السبعة وأرسينرى ( مصر الوسطى ) ، ثم إقليم الدلتا ، وعلى رأس كل إقليم من هذه الأقاليم موظف يدعى إبستراتيجوس Epistrategos وكان هذا الموظف يتم اختياره عن طريق الإمبراطور ، ولابد أن يكون مواطنًا رومانيا (٢).

وقد انقسمت الأقاليم إلى وحدات أصغر هي المديريات nome، وعلى رأس كل مديرية موظف حمل لقب الاستراتيجوس Strategos، وكان الوالي هو الذي يعين الاستراتيجوس (٣). كما كان الوالي يقوم بتعيين مدير إدارة السجلات في المديرية، والذي ظل يحمل اللقب القديم منذ عصر البطالمة، وهو لقب الكاتب الملكي Basilko grammateus.

وكان يوجد إلى جانب الوالى فى الإسكندرية مجموعة من المعاونين ، يختص كل واحد منهم بأحد القطاعات ، فكان من بينهم " اليوريد يكوس " Iuridicus " فكان من بينهم اليوريد يكوس " المورية واضحة مهام هذا الموظف ، الرومان المنتمين إلى طبقة الفرسان ، ولا نستطيع أن نتبين بصورة واضحة مهام هذا الموظف ولكن من الجائز أنها كانت تتضمن بعض اختصاصات وزير العدل ، وهناك موظف قضائى آخر يطلق عليه الأرخى ديكاستيس Archidikastes (٥). كما كان يوجد مساعد آخر للوالى مهمته الإشراف على حفظ الوثائق والسجلات ، ويدعى كاتب الوثائق - وكان مساعد الوالى فى phos ، وكان عليه أن يعد كافة الرثائق التى يحتاج إليها الوالى ، وكان مساعد الوالى فى البداية فى الشؤن المالية ، يحمل اللقب البطلمى القديم وهو الديوبكتيس Dioiketes . وفى منتصف القرن الثانى آلت السلطة التى كان يمارسها الوالى فى النواحى المالية ، إلى إدارة الحساب الخاص – الإديوس لوجوس – Idios Logos .

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ، ص ١٧٦ .

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff, op. cit. p. 286.

<sup>(3)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 11.

<sup>(£)</sup> المعنى الحرفي لهذا اللقب هو : « القاضي » .

<sup>(</sup>٥) بل: المرجع السابق ، ص ٩٧ .

كان الوالى يشرف إشرفًا كاملاً على الشئون الدينية ، وكانت موارد المعابد تخضع لرقابته ، ومن المعروف أن أوغسطس صادر أملاك المعابد ، وحولها إلى أملاك الدولة (١) ، ولكن لم يلبث الإشراف على المعابد أن انتقل إلى موظف حمل لقب الكاهن الأعلى Archiereus ، مع إند لم يكن كاهنًا ، بل موظفًا مدنيًا رومانى الجنسية (٢) . وعلى أية حال فإن الإشراف على المعابد انتقل بعد ذلك إلى سلطة مدير الحساب الخاص ( الإيديوس لوجوس ) (٣).

وقد استدت سلطة الوالى على الأفراد ، لكى تشمل ضرورة الحصول على موافقت عند مغادرة البلاد ، فقد كانت مداخل مصر ومخارجها تخضع لرقابة شديدة ، وكانت مسألة السفر أمراً مستحيلاً ، بدون الحصول على موافقة الوالى ، ومن سلطته أن يقوم بتوقيع العقوبة على من يغادرون البلاد دون إذنه (1).

كان الوالى يقوم بتصريف شئون الولاية عن طريق المراسلات ، فكان يتلقى تقارير مفصلة عن كافة مظاهر النشاط فى أرجاء مصر ، فهناك تقارير عن الضرائب والتعداد وتسجيل الملكية ، وسجلات المواليد والوفيات ، وتقارير عن مصادر دخل الدولة ، كما كان يتلقى الالتماسات من الأهالى ويقوم بتحويلها إلى جهات الاختصاص (٥).

وكان الوالى يصدر المراسيم (٢) المختلفة ، وكانت اللغة التى تصدر بها المراسيم هى اللغة الإغريقية ، وبعض تلك المراسيم كانت تصدر بصفة روتبنية ، مثل المراسيم الخاصة بإجراء

(1) Rostovtzeff., op. cit. 286.

(٢) بل: المرجع السابق ، ص ٩٧ .

- (3) Reinmuth, op. cit. pp. 27 28.
- (4) Reinmuth, op. cit. pp. 32 33.

حملت لنا إحدى الوثائق البردية من مجموعة بردى أوكسيرينخوس طلبًا مقدمًا من أحد الأقراد ، للسماح لله بالسفر عن طريق جزيرة فاروس ، ويوجد على البردية توقيع الوالى بالسماح له بالسفر . انظر :

P.Oxy. 1271.

(5)Reinmuth, op. cit. pp. 24ff.

Reinmuth, op. : قدم راينموث حصراً شاملاً للمراسيم التي أصدرها الولاة الرومان في مصر انظر : . (٦) دند. pp. 140 - 143 .

التعداد ، ومن المعرف أن الإدارة الرومانية في مصر كانت تقوم بإجراء تعداد للسكان Census ، كل أربعة عشر عامًا (١) . كما كانت هناك مراسيم تصدر في ظروف خاصة ، مثل المراسيم التي كان يصدرها الولاة لحض الهاربين على العودة إلى مواطنهم ، وكانت هذه المراسيم في العادة تحتوى على قرارات تقضى بالإعفاء عن الهاربين ، وتخفيف الأعباء المفروضة عليهم ، والتي كانت تؤدى إلى هروبهم (٢).

وكانت قرارات الولاة عادة ما تتضمن عبارات مثل " طبقًا لمشيئة أوغسطس المؤله " أو " إن أوغسطس المؤله " أو " إن أوغسطس المؤله قد أمر " . وكان الأباطرة يستندون إلى تقارير الولاة ، في كل ما يصدرونه من قرارات تتعلق بالولايات ، وكان من حق الأهالي رفع شكاواهم إلى الإمبراطور مباشرة .

ولما كان من المعروف شدة حرص الرومان على الحصول على أكبر قدر ممكن من دخل ولاية مصر ، فإن الإشراف على الشئون المالية كان من أهم واجبات الوالى ، ونظراً لأن مصر كانت تمثل أهمية قصوى كمصدر للغلال للإمبراطورية ، فإن الغلال التي كان يجرى شحنها إلى روما ، كانت في معظمها من الضرائب المقررة على مصر ، وكان الإشراف على الضرائب من أولى المهام التي أنبطت بالوالى في مصر .

كان الوالى هو الذى يحدد مقدار الضريبة التى يتم جبايتها ، فى ضوء التقارير التى ترد إليه ، ويذكر الكاتب فيلون أن الوالى كان ينفق معظم وقته فى مراجعة تقارير الضرائب فى المديريات (٣) . أما مقدار الضريبة الذى كان على الولاية أن تدفعه إلى روما ، فإن الإمبراطور هو الذى يحدد ، وذلك بناء على التقارير التى يتلقاها من الوالى (٤) .

وكان الوالى يتمتع بسلطة مطلقة فى تقدير الضرائب داخل مصر ، ولكن يحد من هذه السلطة تدخل الإمبراطور ، الذى كان يعد السلطة الرحيدة التى قلك الحق فى تقرير الإعفاء

<sup>(</sup>١) بل: المرجع السابق ، ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>۲) من أشهر تلك المراسيم ، مرسوم الوالى فيبيوس ماكسيموس Vibius Maximus في عمام ١٠٤ ، وكذلك مرسوم الولى ليبراليس Libralis في عام ١٥٤ . انظر : أبر البسر فرح . الدولة والفرد ، ص ١٨٣ ~ وكذلك مرسوم الولى ليبراليس ٢٠٣٠ .

<sup>(3)</sup> Philo. In, Flace, 16.

<sup>(4)</sup> Reinmuth, op. cit. pp. 15ff.

الضريبى . أما فيما يخص الخدمات الإلزامية ، فإن الوالى لم يكن يتدخل فى هذا المجال خلال القرنين الأول والثانى ، ولكن القرن الثالث شهد إشراقًا كاملاً للوالى على نظام الخدمات الإلزامية (١).

وكان الوالى يقوم بجولات تفقدبة فى أقاليم مصر ، بشكل دورى ، يعقد خلالها جلسات المحكمة التى كانت تعد أعلى سلطة قضائية ، وهى محكمة الوالى Conventus . وكانت تنعقد ثلاث مرات فى العام ، مرة فى بيلوزيوم للنظر فى قضايا شرق الدلتا ، ومرة فى الإسكندرية للنظر فى قضايا غرب الدلتا ، أما المرة الثالثة فكانت تنعقد فى منف ، للنظر فى قضايا باقى الأقاليم (٢). ولكن ليس هناك ما يمنع من قيامه بعقد هذه المحكمة بشكل استثنائي فى أماكن أخرى (٣).

## النظم المالية والاقتصادية :

كانت الغنائم التى استولى عليها أوكتافيانوس (أوغسطس) من مصر، بعد أن هزم أنطونيوس وكليوباترة ،كبيرة لدرجة جعلته قادراً على تلبية مطالب جنوده، وأدت كذلك إلى زيادة ثروته الشخصية هو وأتباعه، وقد أدى تدفق ثروات مصر على روما إلى ارتفاع الأسعار (1).

قامت سياسة الرومان المالية والاقتصادية في مصر على مبدأ أساسي ، وهو الحصول على أكبر قدر ممكن من دخل هذه الولاية ، وقد تطلب تحقيق هذا المبدأ القيام بجهود شاقة ، من أجل إصلاح مرافق البلاد التي لحقها التدهور في السنوات الأخيرة من حكم البطالمة، فقامت الإدارة الرومانية بإجراء إصلاحات شاملة لشبكة الري ، وعملت على تطهير القنوات والترع والمصارف ، وإعادة بناء الجسور التي تهدمت . وقد أدت هذه الجهود إلى إنعاش الاقتصاد المصرى ، وكان من شأن ذلك مساعدة الإدارة الرومانية في الحصول على مستحقاتها لدى الأفراد ، وهو أمر لا يتحقق إلا من خلال نظام دقيق لجباية الضرائب .

<sup>(1)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 59.

<sup>(</sup>٢) بل: المرجع السابق، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣)عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق . ص ١٧٤ - ١٧٥ .

<sup>(4)</sup> Johnson, Allan Chester; Roman Egypt to the Reign of Diocletian. Baltimore. 1936. p. 481.

#### الضرائب:

قام نظام الضرائب في مصر في عصر الرومان على قراعد محكمة (١)، تستطيع الدولة عقتضاها أن تحصل على مستحقاتها لدى الأفراد ، وكانت هذه المستحقات تشتمل على ضرائب ورسوم مختلفة ، عن الممتلكات والأفراد ، والنشاط المالي والتجارى ، وإلى جانب الضرائب الثابتة كانت هناك ضرائب استثنائية ، ترتبط بظروف خاصة (٢).

كانت هناك بعض الضرائب التى تجبى نقداً ، البعض الآخر يجبى عيناً . وفيما يتعلق بالتزامات مصر العينية تجاه الإمبراطورية ، فمن المعروف أن مصر كانت تمد روما بثلث احتياجاتها السنوية من الفلال (٣) ، كما كان يتحتم عليها إطعام جيش الاحتلال الرومانى المرابط على أراضيها . وللوفاء بذلك كان على المزارع أن يدفع أردباً عن كل أروة (٤) ، كضريبة نوعية عن الأرض التى تزرع حبوباً ، ولكن في بعض الأحيان كان المزارع يدفع أكثر من هذا القدر ، في حالة الأراضي العالية الخصوبة ، والتي كانت تغل مقداراً أكبر من المعصول .

كانت الإدارة تحرص على عدم بقاء أى قطعة أرض دون زراعة ، لأن بقا معا على هذا النحو يعنى عدم جباية ضرائب عنها ، لذلك فإن الأراضى التى لم يكن يتقدم أحد لاستئجارها ، أو أن يهرب مزارعوها ، كانت الدولة تلزم سكان القرية بزراعتها ، على أن يسددوا الضرائب المستحقة عليها إجباريًا ، بشكل تضامنى .

كان على المزارع بعد حصاد المحصول ، أن يقوم بتسليم ما عليه من مستحقات للدولة إلى أمناء مسخسازن الغسلال Sitologoi ، الذين كانوا يكلفون بالقيام بهذا العسل بصورة

<sup>: )</sup> يعمد كشاب ولاس Wallace هو المرجع الرئيس عن الضرائب في مصر في عصر الرومان ، انظر : Wallace, S.L; Taxation in Egypt from Augutus to Diocletian. Princeton. 1938 .

راجع كذلك الفصل الذي كتبه جونسون 552 - Johnson, op. cit. pp. 481 ، ولكن الفصل الذي كتبه لويس هو الأحدث في هذا المجال ، انظر : . 176 - 179 . Lewis, op. cit. pp. 159

<sup>(2)</sup>Rostovtzeff, op. cit.p. 483.

<sup>(3)</sup> Johnson, op. cit. p. 481.

<sup>(</sup>٤) الأروة أربعة أخماس الفدان .

إلزامية (١), ولم يكونوا يتقاضون أجراً مقابل قيامهم بهذا العمل ، وكان على أمناء مخازن الغلال ومساعديهم ، أن يشرفوا على تسليم الغلال إلى معسكرات الجيش ، أو إلى المخزن العام بالقرب من الإسكندرية . وكانت هناك ضرائب مقررة على المحاصيل الأخرى مثل الكروم والفاكهة والنخيل والزيتون (٢) . وفيما عدا الكميات التي كان يتم تسليمها إلى معسكرات الجيش ، كان يتم تحصيل مقدار هذه الضرائب نقداً .

ولم تكن الحيوانات التى يملكها المزارع تسلم من تحصيل ضرائب عنها ، لذلك كان ينبغى على المزارع أن يقدم تقريراً سنويًا عن عدد الحيوانات التى بحوزته ، حتى يتأكد جباة الضرائب من عدد الحيوانات التى تولد فى كل عام ، ويتمكنوا من تحصيل الضرائب المستحقة عليها .

وإلى جانب الضرائب التى تجبى فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية ، كانت هناك ضرائب تجبى على الأفراد ، لعل أشهرها ضريبة الرأس Laographia (٣). وكان يجب على جميع سكان مصر من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والستين أن يؤدوها . إلا أن بعض الفئات كانت تتمتع بحق الإعفاء من أداء هذه الضريبة ، مثل الذين يتمتعون بالمواطنة الرومانية ، ومواطنو مدينة الإسكندرية ، وأعضاء المعهد العلمي بالإسكندرية ، وخريجي معاهد الجمنازيوم ، وعدد من الكهنة من ذوى المكانة الخاصة ، وبعض أصحاب المهن. أما سكان عواصم المديريات Metropolitai ، فإنهم كانوا يؤدونها بقيمة مخفضة (٤).

وقد وجدت ضريبة أخرى يدفعها الأفراد ، وهي ضريبة الجسور Chomatikon ، وكان مقدارها واحداً في جميع أرجاء البلاد ، وكان الهدف من جبايتها ، الانفاق على صيانة الجسور وتنظيم عمليات الرى . وهناك ضريبة أخرى مقدارها درخمتان لكل فرد ، وهي ضريبة الخنازير، كان الغرض من تحصيلها إمداد المعابد الإغريقية بالحيوانات اللازمة للأضاحي .

(٣) تعد هذه الضريبة من أهم الضرائب التى فرضها الرومان فى مصر ، لأنها كانت ذات مدلولات سياسية واجتماعية على قدر كبير الأهمية ، إضافة إلى كونها من المصادر الهامة لدخل الدولة ، وكانت هذه الضريبة محوراً لدراسة لدرجة الماجستير . انظر : محمد فهمى عبد الباتى : ضريبة الرأس فى مصر الرومانية، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ١٩٧٩م ، واجع القوائم التى أوردها الباحث ص ٢٦٤ ، ٢٧٢ . (طالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ١٩٧٩م ، واجع القوائم التى أوردها الباحث ص ٢٦٤ . (4) Wallace, op. cit. pp. 116 - 39 .

<sup>(1)</sup> Johnson, op. cit. p. 490.

<sup>(2)</sup> Johnson, op. cit. p. 490.

فرضت الإدارة الرومانية ضرائب على أصحاب الحرف ، وكان ينبغى على كل فرد أن يؤدى ضريبة الحرف ، سواء أكان رجلاً أو امرأة ، طالما إنه يؤدى عملاً يتقاضى فى مقابله أجراً ، وكان على الصبية الذين كانوا ما يزالون فى مرحلة التدريب ، أن يدفعوا هذه الضريبة ، إذا بلغ الواحد منهم الرابعة عشرة من العمر ، وكان يتم تحصيل هذه الضريبة من أصحاب كل حرفه على حدة ، وقد اختلف مقدارها من فترة لأخرى ، وتراوحت قيمتها من منطقة لأخرى . وكان على صاحب العمل أن يقوم بإبلاغ السلطات ، عند انتهاء أحد الصبية من مرحلة التدريب ، وتقلد هذا الصبى العمل أن يبلغ السلطات فى حالة انتقاله لمارسة عمل آخر ، سواء أكان هذا الانتقال بصفة دائمة أو مؤقتة (١).

أما الأشخاص الذين كانت طبيعة عملهم تتطلب التنقل من مكان إلى آخر ، فكان يتحتم عليهم أن يحصلوا على تصريح من جابى الضريبة فى موطنهم ، يسمح لهم بالتواجد فى أماكن أخرى (٢).

وقد فرضت الإدارة الرومانية ضريبة إضافية على الأهالى ، لتعويض النقص الناجم عن وجود بعض الأشخاص الذين يعجزون عن دفع الضريبة لكونهم معدمين Aporoi ، أو يسبب هروب البعض الآخر ، دون أن يتركوا وراءهم ممتلكات يكن للدولة مصادرتها ، حتى تتمكن من تحصيل مستحقاتها لدى الهارب وكان مقدار العجز الذى يترتب على وجود مثل هذه الحالات ، يجرى توزيعه على باتى سكان القرية ، ويختلف هذا المقدار حسب أعداد الهاريين.

وقد خضعت الأنشطة المالية والتجارية للضرائب ، وكان يتم فرض رسوم عند تسجيل الوثائق في دار السجلات ، وهناك ضرائب كان يتم تحصيلها عن عمليات البيع بواقع ١٠٪ ، وعن الرهن بنسبة ٢٪ . وحتى الحيوانات التي كان الأهالي يقدمونها قربانًا للآلهة ، لم تكن تسلم من تدخل الدولة التي كانت تحصل على نسبة منها .

وقد فرضت ضرائب كان الهدف منها إمداد جيش الاحتلال الروماني المرابط في مصر ، بحاجته من الغذاء والوقود والعلف وملابس الجنود ، ولم يكن مقدار هذه الضرائب محدداً ، بل

<sup>(1)</sup> Lewis, op. cit. p. 171.

<sup>(2)</sup> Lewis, op. cit. p. 172.

كان الأمر يترك لرجال الجيش لتقدير مدى حاجتهم ، وفي غالبية الأحيان كانت المعسكرات تشتط في مطالبها (١).

ولم يقتصر الأمر على إمداد جيش الاحتلال الرومانى فى مصر بحاجته ، بل كان على دافعى الضرائب فى مصر ، أن يقدموا ما يطلب منهم لمساعدة جيش الإمبراطورية فى الحروب التى كان يخوضها . وكان على الأهالى أن يقدموا بتمويل الزيارات التى كان يقوم بها كبار الزوار الرومان لمصر ، بما فى ذلك زيارات الأباطرة وأفراد عائلاتهم ، كما كان عليهم أيضًا قويل الزيارات التى كان يقوم بها الوالى وحاشيته فى أرجاء البلاد .

## جباية الضرائب:

قامت جباية الضرائب في مصر في عصر الرومان في البداية على نظام الالتزام (٢) ، وهو ما يعد استمراراً للنظام الذي كان معمولاً به في عصر البطالمة ، حيث كان يشهر في المزاد في كل عام جباية كل ضريبة على حدة ، في منطقة في الأغلب لم تكن تزيد عن مديرية واحدة ، ويرسو المزاد على من يضمن للدولة الحصول على أكبر قدر ممكن من حصيلة الضريبة .

وكان يتعين أن يكون للملتزم ضامنون ، وأن يقدم الملتزم وضامنوه ممتلكاتهم رهنًا للوفاء بالتزاماته ، والحقيقة أن معلوماتنا عن نظام الالتزام في عصر الرومان قليلة للغاية . ويبدر أن الدولة اضطرت بعد ذلك إلى فرض التزام جباية الضرائب على الأفراد ، مما كان يؤدى إلى هروب الملتزمين في كثير من الأحيان . بيد أن نظام الالتزام أخذ يختفي شيئًا فشيئًا ، وأسندت جباية الضرائب إلى موظفين كان يجرى تكليفهم للقيام بهذا العمل ، بشكل إلزامي ، وكان جباة الضرائب المكلفين يلتزمون بتعويض النقص الذي ينتج في بعض الأحيان من أموالهم الخاصة ، ولكن في عهد الإمبراطور تراچان (٩٨ - ١٩٧٧م) تقرر إلزام كل سكان القرية بأن يتضامنوا في سد العجز الذي قد يترتب على عملية الجباية .

وكان الوالى هو الذى يشرف على عملية الجباية بأكملها (٣) . ويقوم بمراجعة الموازنة العامة في أثناء زيارته للمديريات ، ويقرأ التقارير التي يقدمها له المسئولون في المديريات ، ولكن

<sup>(</sup>١) وافتنا إحدى الوثائق البردية بشكوى تقدم بها بعض الأهالى ، بسبب الإرهاق الذي كانوا يعانون مند، لإجبارهم على تقديم حاجات معسكرات الجيش الروماني . انظر : P.Oxy. 705 .

<sup>(2)</sup> Wallace, op. cit. pp. 288 - 9.

<sup>(3)</sup> Reinmuth, op. cit. p. 63.

الإمبراطور هو الذى يقرر مقدار الضريبة المستحقة على الولاية ، استناداً إلى تقارير الوالى ، ومن حقد أن يمنح البعض إعفاءات من الضرائب ، كما كان الوالى يتمتع بنفس الحق ولكن فى حالات إستثنائية .

حدثتنا بعض المصادر عن الوسائل التي كان يلجأ إليها بعض جباة الضرائب ، من أجل انتزاع مستحقات الدولة لدى الأهالي ، فقد أشار الكاتب اليهودي فيلون إلى بعض هذه الوسائل التي كان يلجأ إليها الجباة في القرن الأول الميلادي (١)، قائلاً أن جابي الضريبة في احدى المناطق حين وجد أن بعض دافعي الضرائب قد هربوا ، دون أن يدفعوا ما عليهم ، اتجه إلى زروجاتهم وأطفالهم وأقاربهم فسامهم سوء العذاب ، وطرح بعضهم أرضًا ، وأخذ يضربهم ويطأهم بأقدامه ، بل إنه لم يتورع عن قتل بعضهم ، فإذا لم يجد أقارب للهارب ، فإن الأذي ينتقل إلى الجيران ، وقد يشمل سكان القرية جميعًا .

ويستطرد فيلون في موضع آخر (٢)، فيصف بشاعة الأساليب التي كان يلجأ إليها جباة الضرائب، الذين لم يرحموا حتى الموتى، ودفعتهم صفاقتهم إلى الاعتداء على جثث الموتى، حتى يجبروا أقاربهم على دفع ما هو مستحق عليهم من ضرائب، وإزاء بشاعة هذه الأساليب، وعــجـز الأهالى عن الوفاء بالتـزاماتهم، فـلا عـجب أن يؤدى ذلك إلى هروب الأهالى من مواطنهم، وخلو بعض القرى من السكان (٣).

### الخدمات الإلزامية:

إذا كانت هناك ضرائب يؤديها الأهالى عينًا أو نقداً ، فإن هناك التزامات كان عليهم أن يؤدونها من خلال جهودهم وممتلكاتهم ، من خلال ما يعرف بنظام الخدمات الإلزامية (٤) . ومن المعروف أنه في بعض الممالك الشرقية في العصور القديمة ، كان من

<sup>(1)</sup> Philo, De Specialibus Legibus. L11, 159 - 63.

<sup>(2)</sup> Philo, Spe. Leg. 94-5.

<sup>(</sup>٣) عن الضرائب باعتبارها من أسباب هروب الأهالي من مواطنهم . انظر : أبو اليسر قرح : المرجع السابق ، ص ١٥٢ – ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) نشر الأستاذ لويس العديد من الأبحاث حول الخدمات الإلزامية ، كما نشر مجموعة من أوراق البردى حول هذا الأمر هي Leitourgia Papyri إلا أننا نكتفى بإحالة القارىء إلى الفصل الذي أورده هذا الباحث في كتابه الذي رجعنا إليه في مواضع كثيرة انظر: Lewis, op. cit. pp. 177 - 184 ،

حق الملوك تسخير رعاياهم لإنجاز بعض الأعمال التى يتطلبها الصالح العام ، وفى مدينة أثينا كان على المواطنين أن يقدموا بعض الخدمات لصالح المدينة . وكان الرومان منذ عهودهم الأولى يعرفون نظام الواجبات العامة munera ، وعقتضى هذا النظام ، كان على الموسرين من المواطنين الرومان ، أن يؤدوا بعض الخدمات للدولة . وحين استولى الرومان على مصر ، وجدوا فيها نظامًا للخدمة الإلزامية ، يرجع إلى عهود سحيقة ، وكان البطالمة قد سبقوهم إلى الأخذ به . وقد أدخل الرومان على هذا النظام تعديلات ، جعلته يختلف عما كان معروفًا في عصر البطالمة (١) . فامتد لكي يشمل كل فئات المجتمع .

ولكن هناك شريعة من الناس تمتعوا بامتياز الإعفاء من الخدمة الإلزامية ، وهم المواطنون الرومان الذين يقيمون في مصر ، ومواطنو مدينة الإسكندرية ، وسكان عواصم المديريات من الإغريق ، والفائزون في المسابقات الرياضية ، وأصحاب بعض المهن مثل الأطباء ، والأشخاص الذين يعولون خمسة أطفال ، والمكلفون بتقديم الخدمات للجيش الروماني ، كما كان يتم إعفاء باقي أفراد الأسرة ، إذا كان أحد أفرادها مكلفًا بإحدى الوظائف الإلزامية ، كما تتمتع بالإعفاء أيضًا النساء والجنود القدامي Vetrani ، وبعض الكهنة وكبار السن (٢). والذين يعانون من الإعاقة البدنية. وأصحاب الفئة الأخيرة كان يتم إعفاؤهم من الخدمات التي تعتمد على الثروة .

ويكننا أن نفرق بين نوعين من الخدمات الإلزامية ، كان قوام أحدهما العمل اليدوى ، بينما اعتمد النوع الآخر على الثروة . وقد أخذ نظام الخدمات الإلزامية يتبلور في حوالى منتصف القرن الأول ، واتخذ شكله المألوف في نهاية هذا القرن ومطلع القرن الثانى ، وأخذت وظائف جديدة تخضع لنظام التكليف ، وقد وصل هذا النظام إلى ذروته في نهاية عهد الإمبراطور تراچان ( عام ١١٧ ) . فقد اتخذ هذا الإمبراطور خطوات واسعة في مجال الخدمات الإلزامية، حين جعل أغلب وظائف جباية الضرائب في أيدى جباة مكلفين .

وقد تمكنا من معرفة أسماء أكثر من مائة وظيفة خضعت لنظام الخدمة الإلزامية . وكان يشغل الرظيفة الواحدة شخص أو أكثر ، وفي القرنين الثاني والثالث كان أصحاب الوظائف

<sup>(1)</sup> Bowman, op. cit. p. 69.

<sup>(</sup>Y) كان سن الإعقاء في عهد الإمبراطور سيڤيروس هو ٧٠ عامًا ، انظر: P. Flor. 382 .

يشغلون وظائفهم ، بالتكليف لمدة عام أو ثلاثة أعوام ، وبعد انتها مهذه المدة كانت الإدارة تهل الشخص لفترة من الوقت ، قبل أن تعود إلى تكليفه بوظيفة أخرى ، ولكن هذه القاعدة لم تكن تراعى بدقة ، حيث كان يجرى ترشيح البعض مرة أخرى ، بعد فترة وجيزة من انتها شغلهم للوظيفة السابقة ، وفي بعض الأحيان كان يكلف بعض الأشخاص بشغل وظيفة جديدة، بعد انتها م شغلهم للوظيفة السابقة مباشرة .

وكان من الضرورى التأكد من ثروة كل شخص عند ترشيحه لشغل إحدى الوظائف (١). وذلك للتأكد من قدرته على النهوض بأعباء الوظيفة ، وكانت ثروات المكلفين تتفاوت حسب طبيعة الوظيفة التى يرشح لشغلها الواحد منهم (٢). وبجرد الإعلان عن تكليف شخص بإحدى الوظائف ، توضع ممتلكاته تحت إشراف الدولة ، وفي بعض الأحيان كان يطلب من هذا الشخص أن يحضر ضامنًا له ، حتى يمكنها أن تستدير إلى ممتلكات هذا الضامن ، في حالة عجز هذا المكلف أو هروبه ، وكانت قوائم المرشحين تقدم لحاكم المديرية ( الاستراتجوس ) ، الذي يوافق عليها ويطلب إعلام المرشحين بوقوع الاختيار عليهم .

وفى بعض الأحيان كان يتم ترشيح شخص لا تنطبق عليه الشروط ، كأن يكون متمتعًا بامتياز الإعفاء من الخدمة الإلزامية ، أو أن تكون ممتلكاته دون الحد المطلوب لشغل الوظيفة المرشح لها ، وفى هذه الحالة تطلب الإدارة من الموظف الذى قام بترشيحه إيجاد بديل له ، وإذا عجز عن إيجاد البديل ، فإن الإدارة تلزمه هو بشغل هذه الوظيفة ، وإزاء الضغوط التى عانى منها الأهالي بسبب هذا النظام الجائر ، فلم يكن أمامهم من سبيل غير الهروب من مواطنهم (٣).

<sup>(1)</sup> Lewis, op. cit. p. 179.

<sup>(</sup>٢) أشار الدكتور بومان إلى وثبقة بردية تحتوى على تقرير بمصادرة ممتلكات ١٢٠ شخصًا رفضوا القبام . Bowman, op. cit. p. 69

<sup>(</sup>٣) عن العلاقة بين نظام الخدمات الإلزامية وظاهرة هروب الأفراد من مواطنهم انظر : أبو اليسر فرح : المرجع السابق ، ص ١٦٠ - ١٦٤ .

## النظم الاقتصادية :

يوجد اختلاف جذرى ما بين السياسة الاقتصادية للبطالة والرومان ، فعلى حين حرص البطالة على السيطرة على النشاط الاقتصادي ، وكان الملك هو محور الحياة الاقتصادية ، فإننا نجد أن الرومان حرصوا على تشجيع الاستثمارات الفردية ، وكانت سياسة الإمبراطور أوغسطس ترمى إلى تشجيع الطبقة الوسطى على ممارسة النشاط الاقتصادي ، وكان يهدف من وراء ذلك إلى خلق طبقة قوية ، لكى تكون قادرة على مساعدة الدولة في تحمل بعض الأعباء ، وقد أتت هذه السياسة ثمارها المرجوة ، حينما شرعت الإدارة الرومانية في الاعتماد على نظام الخدمة الإلزامية ، والحقيقة أن الاتجاه نحو تشجيع الملكية الفردية يعتبر تحولاً مهماً في الحياة الاقتصادية في مصر .

#### الزراعة:

أولى أوغسطس اهتمامًا كبيراً للزراعة في مصر ، باعتبارها عماد الاقتصاد المصرى عبر العصور ، ويذكر استرابون أن أوغسطس عهد إلي جنوده بإصلاح نظام الرى في مصر (١). ويستطرد استرابون قائلاً أنه نتيجة لهذه الجهود فإن إنتاج المحصول الوفير ، أصبح يتطلب أن يكون ارتفاع منسوب النيل ١٢ ذراعًا فقط ، بعد أن كان يتطلب في السابق ١٤ ذراعًا ، وبينما كانت مصر في السابق عكن أن تتعرض للمجاعة إذا كان ارتفاع منسوب النيل ٨ أذرع، أصبح هذا المنسوب لا يمثل خطراً على البلاد بأى شكل(٢) .

حرص أوغسطس على عدم إدخال تغيرات جوهرية فى نظام الأرض الزراعية ، ومما هو جدير بالذكر أن الأرض الزراعية فى عصر البطالمة ، كانت تنقسم إلى قسمين رئيسيين ، أولهما الأرض الملكية ، وهى تلك الأراضى التى كان الملك يستشمرها بشكل مباشر ، عن طريق

<sup>(1)</sup> Strabo. XVII, 788.

<sup>(</sup>۲) كانت الدولة خلال عصرى البطالمة والرومان تحدد مستحقاتها لدى الأفراد بناء على ما يحدده مقياس النيل ، فتم التفرقة بين الأرض الزراعية التى تغطيها المياه خلال موسم الفيضان ، وتلك التى لا تصل إليها المياه ، وكان يوجد على مجرى النهر العديد من مقاييس النيل Nilometer أشهرها مقياس إلفنتين فى المياد ، وكان يوجد على مجرى النيل انظر : أبو اليسر فرح ، النيل فى المصادر الإغريقية ، ص ١٣٠ - ١٣٤ .

تأجيرها إلى مزارعين ، يتولى الإشراف عليهم موظفو الدولة . أما القسم الآخر فهى تلك الأراضى التى كان الملك يتنازل عنها لآخرين ، لكى يقوموا بزراعتها نظير شروط محددة ، ويشمل هذا القسم أراضى المعابد ، وأراضى الإقطاعات العسكرية ، وأراضى الهبات التى كان الملك يختص بها بعض رجال الإدارة المدنية ، بالإضافة إلى شريحة كانت تعرف بأرض الامتلاك الخاص ، والأراضى التى كانت تمنع للمدن الإغريقية فى مصر .

وفى عصر الرومان أيضًا انقسمت الأرض الزراعية إلى تسمين رئيسيين ، أولهما أرض الدولة ، أما القسم الآخر فهو أرض الامتلاك الخاص (١).

## أولاً: أرض الدولة:

## : ge Basilike : الأرض الملكية - ١

وهى الأرض التى كانت تحمل ذات الإسم فى عصر البطالة ، وقد آلت ملكيتها إلى الدولة الرومانية بعد فتح مصر ، وظل هذا النوع كما كان العهد به فى عصر البطالة ، يؤجر فى شكل مساحات صغيرة إلى مزارعين يطلق عليهم المزارعون الملكيون georgoi basilikoi ، ومن حق مزارع الأرض وكان هؤلاء المزارعون يدفعون إيجاراً عينيًا عثل نسبة من المحصول ، ومن حق مزارع الأرض الملكية أن يحصل على قرض من الغلال من صوامع الدولة ، على أن يعيده بعد جنى المحصول، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عليه . ويشرف على هذه الأراضى مدير الحساب الخاص (الإديوس لوجوس) (٢).

## : ge demosia الأرض العامة - Y

لا نعرف على وجد التحديد معنى هذه التسمية ، وأغلب الظن أن هذا الإسم كان يطلق على الأراضى الرملية ، أو الأرض المتاخمة للصحراء ، ويبدو أن غالبية هذه الأراضى كانت ذات إنتاجية منخفضة ، لذلك كان إيجارها منخفضًا أيضًا ، وكانت تخصص للزراعات الخفيفة ، وكانت الدولة تجد صعوبة في إيجاد مزارعين يقبلون القيام بزراعة هذه الأرض الذلك كان الموظفون يلجأوون إلى إرغام المزارعين على أداء قسم باسم الإمبراطور ، بأنهم سوف

<sup>(</sup>١) آمال الروبي : المرجع السابق ، ص ١٦٦ .

<sup>(2)</sup> Johnson, op. cit. p. 26.

يقومون بزراعة هذه الأرض ، وتأدية الالتزامات المستحقة عليها ، وكان يطلق على هؤلاء المزارعين إسم " مزارعو الدولة " demosioi georgoi .

## ٣ - أراضي الضياع الإمبراطورية: ge Ousia:

يختلف نظام الضباع فى عصر الرومان اختلاقًا جذريًا عن نظام الضياع فى عصر البطالمة (١١). ففى عصر البطالمة كان الملوك يمنحون كبار موظفيهم ووزراهم مساحات من الأرض الزراعية ، وكانت هذه الأرض بثابة هبة ملكية لهؤلاء المعاونين من أجل تشجيعهم على استثمار أموالهم فى تلك الأراضى ، وخير مثال على هذه الهبات ، الضيعة التى وهبها بطلميوس فيلادلفوس إلى وزير ماليته أبوللونيوس .

أما في عصر الرومان فقد اختلف الأمر ، فإن أغلب أصحاب الضياع لم يكونوا يقيمون في مصر ، بل كانوا يقيمون في روما ، ولم تكن الضياع تؤول إلى أصحابها عن طريق الهبة ، وإغا عن طريق الشراء ، وأغلب الظن أن الرومان حينما صادروا أراضي الإقطاعات العسكرية البطلمية (٢) ، وأراضي الهبات ، أضافوا إليها تلك الأراضي التي مات أصحابها ، دون أن يكون لهم ورثة . وكان يتم عرض هذه الأراضي في مزاد علني ، حيث يتقدم لشرائها أثرياء الرومان ، وقد شجع أوغسطس آل بيته على شراء تلك الأراضي ، ونحن نعرف على سبيل المثال أن ليقيا Livia زوجة أوغسطس كانت تمتلك ضيعة في قرى الغيوم (٣) ، وكذلك الأمير جومانيكوس ، والأميرة أنطونيا إبنه ماركوس أنطونيوس من أوكتاڤيا .

كما شجع أوغسطس أصدقاء وكبار رجال الدولة في عهده ، على شراء الأراضي في مصر، فنعرف مثلاً أن مايكيناس Maecenas وزير الثقافة في عصر أوغسطس<sup>(1)</sup> ، وصديق الشاعر ثرجيل كانت له ضيعة في الفيوم ، كما كان الفيلسوف سينيكا Seneca مسعلم الإمبراطور نيرون علك ضيعة في إقليم أوكسيرينخوس . ومن ناحية أخرى أقبل أثرياء الرومان

 <sup>(</sup>١) قلمت الدكتورة آمال الروبي تفصيلات كثيرة حول أراضي الضياع ، وقسمتها إلى عدة فئات انظر :
 آمال الروبي . المرجع السابق ، ص ١٦٨ – ١٨٠ .

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff, op. cit. p. 294.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff, op. cit. p. 292.

<sup>(4)</sup>Rostovtzeff, op. cit. p. 293.

الذين كانوا يقيمون في مصر على امتلاك أراضى الضياع الإمبراطورية ، وكذلك أثرياء الإسكندرية (١).

لم يلبث الكثيرون من أصحاب الضياع الإمبراطورية أن أخلوا في التنازل عنها للدولة ، مثلما فعل مايكيناس<sup>(۲)</sup>. وآلت ملكيتها إلى الخزانة الإمبراطورية <sup>(۳)</sup>. وفي عام ٦٩ حينما تولى العرش الإمبراطوري فسسباسيانوس ، أصدر السناتو قراراً بمنحه كل الأملاك الإمبراطورية، فأصبحت هذه الأراضي ملكًا للإمبراطور بصفة شخصية ، وشكلت قسمًا من الأرض العامة التي تمتلكها الدولة <sup>(2)</sup>.

ويتم استغلال أراضى الضياع عن طريق تأجيرها إلى مزارعين ، يطلق عليهم مزارعوا الضياع Osiakoi gergoi ، وكان باستطاعة المزارع أن يستأجر أراض فى أكثر من ضيعة ، وقد فرضت على أراضى الضياع نوعان من الضرائب ، أولاهما ضرائب عينية ، كانت تفرض على الأرض التى تزرع غلالاً ، أما النوع الثانى ، فهى الضرائب النقدية ، التى كانت مقررة على حدائق الفاكهة .

## : ge hieratike اراضي المعابد - أراضي

من المعروف أنه في عصر البطالمة كانت في حوزة المعابد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ، وقد ازدادت مساحات هذه الأراضي في الشطر الثاني من عصر البطالمة . وعندما فتح الرومان مصر ، رأى الإمبراطور أوغسطس أن قتع المعابد بتلك المساحات الكبيرة من الأراضي يضع تحت أيدى الكهنة موارد جمة . عما يؤدي إلى تعاظم دورهم في المجتمع ، فقرر أن يعمل على تقليم أظافر الكهنة ، فأمر بمصادرة أراضي المعابد (٥) ، وجعلها ملكًا للدولة ،

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff, op. cit. p. 287.

<sup>(2)</sup> Johnson, op. cit. pp. 26, 78.

<sup>:</sup> على الرغم من ذلك فقد ظلت هذه الأراضى لقرن من الزمان تحمل اسم ملاكها السابقين انظر (٣) Lewis, op. cit. p. 74

<sup>(1)</sup> يل: المرجع السابق ، ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>۵) بل: المرجع السابق ، ص ۱۰۹ .

وتقرر وضعها تحت إدارة مدير الحساب الخاص ( الأيديوس لوجوس ) ، الذى تولى منصب رئيس الكهنة فى منصر أيضًا (١) . ولكن الدولة لم تشأ حرمان الكهنة كلية من الأرض الزراعية فخصصت بعض المساحات للإنفاق على شئون العبادة (٢).

## • و أراضي المستنقمات ge Limintike :

كانت هذه الأراضى ذات إنتاجية منخفضة ، وتقع غالبيتها فى الدلتا (٣) . ونظراً لانخفاض إنتاجيتها ، فإن الضرائب والإيجارات المقررة عليها كانت منخفضة أيضًا .

### : ge Prosodos : أراضي الدخل - ٣

ليس من المعروف على وجه التحديد طبيعة هذا النوع من الأراضى ، ولكن مما يستلفت النظر ، أن الضرائب المستحقة عليها كانت مرتفعة نسبيًا ، وتشبه إلى حد كبير تلك التى كانت مقررة على الأرض الملكية ، وربا كانت هذه الأرض هي تلك المساحات التي تقوم الدولة بمصادرتها بسبب فشل أصحابها في أداء التزاماتهم ، حيث كان يتم وضعها تحت إشراف مدير الحساب الخاص لبعض الوقت ، حتى يتم حسم أمرها ، وتوضع تحت تصنيف آخر من الأراضى.

## ثانيًا: أراضي الامتلاك الخاص ge idiotike :

يعتبر هذا النوع من الأراضى من المعالم البارزة للسياسة الزراعية للرومان فى مصر ، فهى تتسق مع سياستهم الاقتصادية التى ترمى إلى تشجيع الملكية الخاصة . وكانت هذه الأراضى تعد ملكية خاصة للأفراد ، ومن حقهم التصرف فيها بالبيع والرهن والتوريث ، وكانت الضريبة المقررة عليها مقدارها أردب عن كل أرورة ، وكان من حق أصحاب هذه الأراضى أن يؤجروها لآخرين ، طبقًا لعقود يتم إبرامها بين الطرفين ، تحدد فيها حقوق كل طرف ، وقد نص فى بعض هذه العقود على تحديد نوعية المحصول ، الذى ينبغى زراعته فى الأرض ، ولكن فى أحيان أخرى كان للمستأجر مطلق الحرية فى زراعة الأرض كيفما يشاء ، وكان للنساء الحق فى قلك بعض المساحات من الأراضى التى تنتمى إلى أراضى الامتلاك الخاص .

<sup>(</sup>١) مصطفى العبادى : المرجع السابق ، ص ٢٤٤ .

<sup>(2)</sup> Johnson, op. cit. pp. 26.

<sup>(2)</sup> Johnson, op. cit. pp. 27.

وكان من حق مزارعى أرض الامتلاك الخاص الحصول على قروض من صوامع الغلال التى تمتلكها الدولة ، ومن حقهم أيضًا أن يطلبوا تخفيض الضرائب المقررة عليهم ، فى حالة عدم وصول مياه الفيضان إلى أراضيهم .

وبالإضافة إلى الأراضى التى كان يمتلكها الأفراد ، كانت هناك أراض خاصة بالمدن وبالإضافة إلى الأراضى التى كانت تتمتع بها المدن الإغريقية فى مصر ، والتى كانت موجودة منذ العصر البطلمى ، وقد زادت عندما أضاف الرومان مدينة رابعة هى مدينة أنتينوبوليس ، ويخصص دخل هذه الأراضى للإنفاق على إدارة شئون هذه المدن ، ومن الملاحظ أن بعض المدن كانت تمتلك أراض زراعية فى مناطق بعيدة عنها ، فقد كان لمدينة الإسكندرية مساحات من الأرض فى الفيوم .

أما عن المحاصيل الزراعية ، فقد كان القمع أهم تلك المحاصيل ، وكان القمع الذي يزرع في صعيد مصر هو الأفضل ، لأن طبيعة أرض الدلتا التي تسودها المستنقعات ، أقل صلاحية لزراعة القمع (٢) . وقد أولت الدولة عناية خاصة لهذا المحصول نظراً لحاجة روما الشديدة له ، ويأتي الشعير في المرتبة الثانية ، الذي يستخدم كعلف للخيول ، كما كانت تصنع منه الجعة ، المشروب الرئيسي للمصريين . كما انتشرت زراعة البقوليات بأنواعها المختلفة ، إضافة إلى الخضر والفاكهة ، كذلك مزارع الزيتون والكروم ، وفي جنوب مصر وجدت بكثرة أشجار النخيل (٣). ويقال أن مصر عرفت زراعة القطن في العصر الروماني ، وأن الملابس القطنية كانت هي المفضلة لدى الكهنة (٤).

وقد ارتبط بالزراعة ارتباطًا وثيقًا ، عمليات مسح الأراضى ، فقد كان فيضان النيل فى كل عام يغير شكل الأرض الزراعية (٥) ، وكانت عملية مسح الأراضى أمراً ضروريًا من أجل تقدير الضريبة المقررة على الأرض الزراعية ، والتي كانت تختلف من منطقة لأخرى ، فإن

<sup>(</sup>١) مصطنى العبادى : المرجع السابق ، ص ٢٥٠ .

<sup>(2)</sup> Johnson, op. cit. pp. 1.

<sup>(4)</sup> Lewis, op. cit. pp. 124 - 7.

<sup>(1)</sup> محمد عبد الغنى: لمحات من تاريخ مصر تحت حكم الرومان ، ص ١٩٦ .

<sup>(5)</sup> Strabo, XVII, 787.

الأرض التى كانت تروى بسهولة ، فرضت عليها ضرائب أعلى من تلك التى لا تصل إليها مياه النيل ، وكانت الإدارة الرومانية فى مصر تحتفظ لديها بسجلات دقيقة عن أوضاع الأرض الزراعية (١).

#### الصناعة والتجارة:

إذا كانت الدولة قد عملت على تشجيع الملكية الفردية في مجال الزراعة ، فإنها نهجت ذات النهج في مجال الصناعة والتجارة (٢) ، فلم يتبع الرومان سياسة الاحتكار التي مارسها البطالمة ، بل تركوا أمر الصناعة في أيدى الأفراد ، ولكنهم حرصوا على إبقاء الصناعات الأساسية خاضعة لسيطرة الدولة ، مثل الإشراف على المناجم والمحاجر ، كما تدخلت الدولة بشكل جزئي في بعض الصناعات ، مثل صناعة النسيج والبردي والجعة والطوب .

ونما هو جدير بالذكر أن الصناعة والتجارة قد شهدتا إزدهاراً كبيراً في بدايات العصر الروماني ، ويرجع ذلك إلى النشاط الذي شهدته التجارة الشرقية ، وهو النشاط الذي لعبت فيه الإسكندرية دوراً مهمًا ، فقد استطاعت هذه المدينة بفضل موقعها المتوسط في قلب الإمبراطورية الرومانية ، أن تحتل مكانة عظيمة في اقتصاديات العالم القديم .

كانت الإسكندرية مركزاً مهمًا لصناعة الزجاج والبردى والنسيج (٣)، وتعد صناعة الزجاج من الصناعات العريقة في مصر ، ويرجع تاريخها إلى عصر الفراعنة ، حيث توفرت في رمال مصر المادة اللازمة لإنتاج أنواع متميزة من الزجاج (٤)، وكانت الإسكندرية تقوم بتصدير الزجاج إلى سائر أرجاء البحر المتوسط . أما صناعة أوراق البردى فهي صناعة مصرية خالصة، انفردت بها مصر دون سائر بلدان العالم القديم . لأن نبات البردى كان ينمو في مستنقعات الدلتا المصرية فقط ، وكانت أوراق البردى يتم صناعتها من سيقان هذا النبات (٥). ومسن

<sup>(1)</sup> Johnson, op. cit. pp. 29.

<sup>(2)</sup> Johnson, op. cit. p. 325.

<sup>(3)</sup> Bowman, op. cit. p. 40.

<sup>(</sup>٤) وصلت جودة صناعة الزجاج في الإسكندرية إلى درجة ، جعلت صناع الزجاج قادرين على تقليد الأحجار الكريمة ، انظر : محمد عبد الغنى : المرجع السابق ، ص ٢١٢ .

<sup>(5)</sup> Pliny, NH, XIII, 71.

المرجع أن تجارة أوراق البردي كانت حرة تمامًا ، ولكن الدولة فرضت ضرائب نقدية ونوعية على صناعة البردي(١١) .

ثم تأتى بعد ذلك صناعة النسيج ، التى كانت تحظى بانتشار واسع فى مصر ، وقامت هذه الصناعة على الإنتاج المتزلى ، إلى جانب المصانع التى كانت تقوم بإنتاج أنواع راقية من النسيج ، وقد اشتهرت الإسكندرية بإنتاج نوع متميز من التيل المزخرف ، ويقول بلينى أن المصريين كانت لديهم طريقة سرية لتلوين وصباغة الملابس (٢)، وكانت المنسوجات المصرية تلقى رواجًا فى الأسواق الشرقية ، بالإضافة إلى بلدان البحر المتوسط ، ويبدو أن الدولة كانت تشرف على هذه الصناعة ، وكانت لديها مصانع للنسيج ، وكان عمال النسيج ينضوون فى نقابات تشرف عليها الدولة (٣). وقد فرضت الدولة على النساجين وعلى المصانع دفع ضرائب نقدية ونرعية .

وإلى جانب الصناعات الأساسية عرفت مصر صناعات أخرى ، مثل صناعة العطور والمستحضرات الطبية (٤) .

أما فيما يتعلق بالتجارة ، فإنه على الرغم من تدهور مكانة الإسكندرية من الناحية السياسية ، فإن دورها في مجال التجارة أصبح عظيمًا (٦). وكان ذلك نتيجة حتمية لحالة

<sup>(</sup>۱) عن أماكن غو نبات البردى ، وطرق صناعته وتصديره إلى الخارج ، راجع المقدمة التى كتبها الأستاذ "بل" فى الكتاب الذى أشرنا إليه مراراً فى مراجعنا السابقة ، والذى ترجمه الدكتور عب اللطيف أحمد على : انظر ، بل : المرجع السابق ، ص ١ – ٣٠ ، وكذلك الفصل الذى كتبه الدكتور : عبد اللطيف أحمد على عن أوراق البردى باعتبارها مصدراً من مصادر التاريخ الرومانى ، انظر : عبد اللطيف أحمد على : مصادر التاريخ الرومانى ، النظر : عبد اللطيف أحمد على : مصادر التاريخ الرومانى ، النظر : عبد اللطيف أحمد على : مصادر

<sup>(2)</sup> Pliny, NH, XXXV, 150.

<sup>(3)</sup> Johnson, op. cit. p. 29.

<sup>(4)</sup> Johnson, op. cit. pp. 4, 331.

<sup>(</sup>٥) امتدح الكتاب القدامى النبيذ الذى كانت تنتجه منطقة الدلتا فى مصر ، وبخاصة نبيذ مربوط ، كما ذكروا أن هناك أنواع من الخمور كان يتم إنتاجها من التين ، وأنواع أخرى تنتج من البلح ، انظر : Johnson, op. cit. pp. 6 - 7 .

<sup>(6)</sup> Goodman, op. cit. pp. 267 - 8.

الازدهار التي عمت الإمبراطورية الرومانية (١)، بعد أن عم السلام وخلا البحر من القراصنة ، وأصبحت السفن تبحر في أمان ، وتقاطر التجار على الإسكندرية من جميع أرجاء المعمورة ، من الإغريق والإيطاليين والسوريين ومن آسيا الصغرى ، وكذلك الأثيرييين والعرب والفرس (٢). وسيطر التجار السكندريون على تجارة البحر الأحمر والشرق (٣). وبعد اكتشاف الرياح الشرقية الموسمية على يد هيبالوس في القرن الأول ق.م. ازدادت التجارة بشكل واضع. وقبل عصر أوغسطس لم تكن تبحر إلى المياه الشرقية أكثر من عشرين سفينة ، ولكن بعد ذلك ازدادت التجارة حتى أن الأساطيل الكبرى أصبحت قادرة على جلب التجارة من الهند وأقاصي أثيوبيا (٤).

ولكن لأن دوام الحال من المحال ، فقد تأثرت الصناعة والتجارة بالأحوال السياسية التي شهدتها مصر والإمبراطورية الرومانية ، وتدهورت الصناعة في القرن الثالث .

وإذا كانت النظم الاقتصادية للرومان قد أتت أكلها في البداية وشهدت مصر حالة من الازدهار في كافة القطاعات الاقتصادية ، فإنها ما لبثت أن أنهارت ، ولم تصمد أمام الرياح العاتية التي قثلت في الاضطرابات التي شهدتها مصر في كثير من الأحيان ، بالإضافة إلى الأحوال المضطربة التي سادت الإمبراطورية في أحوال كثيرة . وعكننا أن نعزو ذلك إلى أن النظم المالية والاقتصادية في مصر ، استندت إلى أسس فاسدة ، قامت على اعتصار هذه الولاية ، والحصول على أكبر دخل ممكن منها ، دون أن تضع في اعتبارها في غالبية الأحيان الظروف التي قر بها البلاد ، ويعلق الأستاذ بل Bell على سياسة الرومان الاقتصادية في مصر قائلاً " إن تاريخ مصر الرومانية هو قصة محزنة من قصص الاستغلال الذي يدل على قصر النظر ، وينتهي حتمًا بالانهيار الاقتصادي والاجتماعي ، ومهما قيل عن إساءة بعض الملوك البطالمة الأواخر إدارة البلاد ، فقد كانت معظم الثروة الناتجة يبقى على الأقل في مصر، ولكن روما كانت مالكًا متفياً " (٥).

<sup>(1)</sup> Bowman, op. cit. p. 40.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الغنى : المرجع السابق ، ص ٢١٩ .

<sup>(3)</sup> Strabo, II, 120.

<sup>(4)</sup> Johnson, op. cit. p. 484.

<sup>(</sup>٥) بل: المرجع السَّابق ، ص ١٠٨ – ١٠٩.

وتظهر الأبحاث التى أجراها الباحثون فى عصرنا الراهن إلى أى مدى كانت الإدارة الرومانية ظالمة فى مصر ، فقد كتب الأستاذ روستوفتزف مقالاً بعنوان " الاستغلال الرومانية لمصر فى القرن الأول الميلادى " (١) ، أدان فيه الأساليب التى كانت قارسها الإدارة الرومانية فى مصر ، أما الأستاذ ميلن Milne فقد اختار عنواتًا أكثر دلالة لبحثه فى هذا المجال وهر "تدمير مصر بسبب سوء الإدارة الرومانية "(٢) . أوضح فيه مدى مسئولية الرومان عما لحق عصر من تدهور .

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff, Roman Exploitation of Egypt in the first century A.D. Journal of Economic and Business History. Vol. I, 1929. pp. 355 ff.

<sup>(2)</sup> Milne, The ruine of Egypt by Roman mismanagement. JRS. XVII, 1927. pp. 1ff.

### الحياة الاجتماعية:

يقول ألان بومان Bowman أنه بالنسبة للغالبية العظمى من سكان مصر فى عصر الرومان ، لم يحدث تغير جذرى فى حياتهم ، ما بين عصرى البطالمة والرومان ، فليس هناك فارق يذكر بين أن يكون حاكمهم هو الملك البطلمي أو الإمبراطور الروماني (١) .

يذكر المؤرخ جوزيفوس Josephus أن سكان مصر في عهد الإمبراطور نيرون كان يصل عددهم إلى سبعة ملايين ونصف (٢)، فإذا قدرنا أنه يوجد في الإسكندرية نصف مليون ، أصبح مجموع السكان ثمانية ملايين نسمة تقريبًا ، ولكن ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الرقم لم يكن ثابتًا في ضوء الظروف التي كانت تمر بها البلاد ، والتي تؤدى بهذا العدد إلى الزيادة والنقصان (٣).

يتخذ البناء الاجتماعى فى مصر شكلاً هرمياً ، يحتل قمته المواطنون الرومان ، وهم الفئة التى طرأت على المجتمع المصرى بعد الفتح الرومانى ، وتتكون من كبار الموظفين والجنود ، ورجال الأعمال والتجار ، وهى فئة لم تكن كبيرة العدد مقارئة بباقى السكان (٤) ، وكسان أفرادها ينعمون بكافة الامتيازات . ويأتى بعد ذلك قطاع كبير من ذوى الامتيازات الأقل ، وهم الإغريق واليهود ، ويقيع فى قاعدة الهرم الاجتماعى باقى سكان مصر من المزارعين والحرفيين وصغار الملاك والتجار ، أى الغالبية العظمى من الشعب التى كانت تلقى معاملة جائرة من الإدارة الرومانية ، ويطلق عليهم إجمالاً " المصريون " (٥).

كانت توجد حدود فاصلة بين هذه الطبقات ، فكان من ضروب المستحيل أن يتمكن فرد من التفز إلى طبقة أعلى ، إلا في حالات استثنائية ، وبإذن خاص من الإمبراطور شخصيا ، وكان بعض أثرباء الإسكندرية ، والشخصيات البارزة في المدينة يكافأون بمنحهم المواطنة الرومانية ،

<sup>(1)</sup> Bowman, op. cit. p. 37.

<sup>(2)</sup> Josephus, Bell, Jud. II.16. 4.

<sup>(</sup>٣) مصطفى المبادى : المرجم السابق ، ص ٣٠١ .

<sup>(4)</sup> Johnson, op. cit. p. 247.

<sup>(5)</sup> Lewis, op. cit. p. 19.

فقد كانت طبقة الأثرياء كما هو الحال في سائر أنحاء الإمبراطورية ، موالية للرومان ، ولم يكن الرومان أسخباء في منح المواطنة الرومانية ، رغبة منهم في الحفاظ على الفوارق بين الطبقات، ولكن في عام ٢١٢ أقدم الإمبراطور كر كلا على خطوة جريئة حين ألغى بجرة قلم تلك الفوارق، ومنح كافة سكان الإمبراطورية حقوق المواطنة الرومانية (١).

#### الرومان:

وهم الذن كانوا يتمتعون بحقوق المواطنة الرومانية ، من المقيمين في مصر ، وكان هذا الوضع يكفل لهم التمتع بكافة الامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب والخدمات الإلزامية . يأتى الوالى الروماني على رأس هذه الفئة ، وكان يتم إرساله من روما (٢)، لكى يحكم مصر بصفته عثلاً للإمبراطور ، ويظل شاغلاً لمنصبه طالما إنه يتمتع برضا للإمبراطور ، وعادة ما يشغل منصبه لمدة تترواح بين عام واحد وثلاثة أعوام ، وفي أحيان نادرة لمدة أربعة أعوام أو خمسة (٣). وكان الوالى وكبار معاونيه يتخذون من الإسكندرية مقراً لهم باعتبارها عاصمة الولاية .

وكان الوالى يغادر الإسكندرية مصطحبًا بعض معاونيه ، للقيام بجولات تفقدية في أنحاء البلاد ، فتارة يذهب إلى شرق الدلتا ، وتارة أخرى يتوجه إلى الصعيد . وكانت تحوطهم هالة من الإجلال أينما حلوا ، باعتبارهم رمزاً للسلطة العليا .

أما الرمز الذي كان يتعامل معه السواد الأعظم من سكان مصر ، فهم رجال الحامية الرومانية في مصر ، ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا أنه كان يوجد في مصر في عصر أوغسطس مايزيد على ٢٢ ألفًا من الجنود ، ولكن هذا العدد انخفض في عهد خليفته تبيريوس إلى حوالى ١١ ألفًا ١١ ألفًا ١١ ألفًا ١١ ألفًا ١١ ألفًا ١٠ .

<sup>(1)</sup> P. Giss. 40, 11, 16 - 29.

<sup>(</sup>٢) كان الوحيد من بين الولاة الذي يعد مصرى المولد هو تيبريوس يوليوس الإسكندر ، وكان إبنًا لأحد زعماء اليهود في الإسكندرية ولكنه تلقى تعليمًا رومانيًا ، وانخرط في سلك الوظائف الرومانية حتى وصل إلى هذا المنصب الرفيع ، انظر : 5 - Reinmuth, op. cit. pp. 4 . 5

<sup>(3)</sup> Lewis, op. cit. p. 19.

<sup>(£)</sup> مصطفى العبادى: المرجع السابق ، ص ٢٠٣ .

وكانت هذه القوات من الفرق الرومانية ، التي كان أفرادها من المواطنين الرومان . بالإضافة إلى الفرق المساعدة ، التي كان أفرادها من أهالي الولايات ، ويتولى قيادتها ضباط رومان.

وكان من حق الجندى الذى يخدم فى الفرق المساعدة ، أن يحصل على المواطنة الرومانية بعد ٢٦ عامًا من الخدمة العسكرية ، وتجدر الملاحظة أن الخدمة العسكرية لم تكن أمرًا ميسوراً أمام المصريين ، وفى أواخر القرن الثانى تم فتح باب التطوع فى الجيش أمام الشباب من سكان عواصم المديريات ، والالتحاق بالفرق المساعدة ، وكان أفراد هذه الفئة فى غالبيتهم من الإغريق الذين استقروا فى مصر منذ عصر البطالمة (١).

وبالإضافة إلى الجنود كانت هناك قلة من أغنياء الرومان يأتون إلى مصر للاستمتاع بشتائها اللطيف، والاستشفاء في جوها الطيب، كما اتخذ بعض الرومان من مصر مستقراً لهم، وكان غالبيتهم من قدامي المحاريين، إلا أن بعضهم كانوا ينحدرون من عاثلات سكندرية، حصلت على المواطنة الرومانية. وتجدر الإشارة إلى أنه في خلال القرن الأول كانت سياسة الأباطرة الرومان تقوم على السماح لرجال الولايات بالالتحاق بالخدمة العسكرية، في الفرق التي ترابط في الولايات، لذلك فإن الجنود القدامي الذين استقروا في مصر كانوا من أصول أجنية، ونظراً لطول إقامتهم في مصر، فقد ارتبطوا بها، وأحسوا أنها وطنهم.

وعلى الرغم من إنه لم يكن مسموحًا للجنود بالزواج خلال الخدمة العسكرية ، فإننا نلاحظ أن الجنود أقاموا علاقات مع نساء ، وأنجبوا منهن أبناء (٢). ولم يكن وضع هؤلاء الزوجات قانونيًا ، طالمًا أن الزوج مايزال ملتحقًا بالخدمة العسكرية ، إلا أنه بعد تسريح الجندى كان يتم الاعتراف بتلك الزيجات ، وكان الجنود وزوجاتهم وأبناؤهم يحصلون على المواطنة الرومانية.

وعندما يتم تسريح الجندى من الخدمة العسكرية ، فإنه يكون فى وضع مالى طيب ، فقد كان يحصل على مكافأة مالية ، كما أن مدة الخدمة العسكرية التى كانت تقترب من ربع قرن، كان تفرض على الجندى إدخاراً إجباريًا من راتبه ، وكان بعض الجنود يستثمرون أموالهم فى

<sup>(1)</sup> Lewis, op. cit. p. 20.

<sup>(</sup>٢) مصطفى العبادي : المرجع السابق ، ص ٢٠٤ .

مشروعات ، تدر عليهم أرباحًا طيبة ، وكانت الأنشطة المالية لرجال الحامية تمتد إلى عدة مجالات ، مثل تجارة العبيد وغيرها من الأنشطة التجارية ، ولعل أهم الأنشطة المالية الى شارك فيها رجال الحامية ، هي إقراض الأهالي في مقابل الحصول على الربا (١).

كانت الإدارة الرومانية قنح الجندى المسرح الأوراق التى تدل على أدائه الخدمة العسكرية ، وبهذين السلاحين أى المال والمستندات كان الجندى المسرح يبدأ حياته المدنية (٢). فيشترى العقارات ، وكان الجنود المسرحون يحرصون على الإقامة في القرى الكبيرة ، ففي قرية في للادلفيا بمديرية أرسينوى على سبيل المثال ، كانوا يشكلون خمس عدد الملاك في القرية ، في أوائل القرن الثالث .

ويبدو أن سكان القرى لم يكونوا يشعرون بالارتياح لوجود هؤلاء الجنود السابقين بينهم ، ويرجع هذا الشعور إلى نفور الأهالى من الجنود ، وهو شعور ترسب فى أعماق القرويين بسبب الابتزاز الذى اعتاد أن عارسه الجنود ضدهم . كما أن الامتيازات التى كانت تمنح للجنود المسرحين ، كانت تثير الحقد والاستياء لدى سكان القرى ، ومن ناحية أخرى ، فقد كان الجنود المسرحون يتعاملون مع الإغريق والمصريين بقدر كبير من الاستعلاء ، ويرجع السبب فى هذا إلى رغبتهم فى تعويض إحساسهم بالنقص ، لأنهم يتتمون إلى أصول متواضعة .

### إغريق المدن واليهود:

عندما دخل أوكتافيانوس مصر ، كانت توجد ثلاث مدن إغريقية في مصر (٣) ، وهي نقراطيس في الدلتا ، ثم مدينة الإسكندرية ، أما المدينة الثالثة فهي بطلمية ، الى تقع في صعيد مصر ، وفي عام ١٣٠ أضاف الإمبراطور هادريان مدينة رابعة هي أنتينوبوليس ، التي أقامها في مصر الوسطى ، تكريًا لذكرى خليله الذي غرق في هذه المنطقة خلال مرافقته للإمبراطور . وقد حصلت مدينة أنتينوبوليس على كافة الامتيازات ، التي كانت تتمتع بها المدن الأخرى ، إضافة إلى تمتعها بالنظام البلدي الروماني municpia ، وحصول مواطنيها

<sup>(</sup>۱) مصطفى العبادى : المرجع السابق ، ص ۲۰۹ .

<sup>(2)</sup> Lewis, op. cit. p. 22.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff, op. cit.p. 297.

على امتيازات إضافية . أما مدينة الإسكندرية فقد بلغ عدد الرجال الأحرار فيها ٣٠٠,٠٠٠ نسمة ، حسب رواية المؤرخ ديودور الصقلى (١) ، وربحا يصل إجمالي عدد سكانها إلى نصف مليون نسمة . ولكن لا تتوفر لدينا معلومات عن مدينتي نقراطيس وبطلمية في عصر أوغسطس ، أما مدينة أنتينوبوليس فقد توفرت لدينا معلومات عنها ، بفضل أوراق البردي التي نشرت في الفترة الأخيرة ، وعلى الرغم من وجود بعض الاختلاف في نظم المدن الأربع إلا أن نظمها كانت في الغالب متقاربة (٢).

وأهم تلك النظم التى تشابهت فيها هذه المدن ، هى تسجيل مواطنيها فى قبائل وأحياء ، وهو النظام الذى كان متبعًا فى المدن المستقلة فى بلاد البونان ، وكذلك وجود مؤسسة الجمنازيوم ، التى حرص عليها الإغريق باعتبارها من رموز المدينة الإغريقية ، وكان مواطنر هذه المدن يقبلون على تولى وظيفة مدير معهد الجمنازيوم ، وهى وظيفة شرفية ، كان شاغلها مسئولاً عن إمداد المعهد بكافة احتباجاته ، وقد أصبحت هذه الوظيفة فيما بعد إلزامية .

يعد مجلس الشورى Boule أيضًا من معالم المدينة الإغريقية ، وكان حرمان الإسكندرية من هذا المجلس من الأسباب التي جعلت السكندريين يكرهون الحكم الروماني ، أما مدينتا نقراطيس وبطلمية ، فقد قتعتا بوجود مجلس للشورى فيهما (٣). وقد حصلت مدينة أنتينوبوليس على مجلس الشورى منذ تأسيسها . وحصلت الإسكندرية على حق التمتع بوجود مجلس الشورى ، في عهد الإمبراطور سبتميوس سيڤيروس ، الذي منح هذا الحق لكافة عواصم المديريات ، وقد أثار هذا الأمر سخط السكندريين ، الذي ساحم أن يروا مدينتهم العظيمة تتساوى مع سائر المدن الأخرى في مصر (٤).

ومن الناحية الاقتصادية ، تمتع مواطنر المدن الإغريقية ببعض الامتيازات ، فقد كانوا يشاركون في النشاط الاقتصادي لمدينة الإسكندرية ، كما أعفوا من دفع ضريبة الرأس ، التي كانت تعد بالنسبة لسكان الولايات عبئًا تنوء بد كواهلهم ، إضافة إلى كونها دليلاً على تدنى

<sup>(1)</sup> Diod. XVII. 52.6.

<sup>(2)</sup> Lewis, op. cit. p. 26. -

<sup>(3)</sup> Lewis, op. cit. p. 27.

<sup>(</sup>١) بل: المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

المكانة الاجتماعية والسياسية . وكان مواطنو المدن الإغريقية الأربع يمتلكون أراض زراعية فى أنحاء متفرقة من مصر ، وكانت بعض هذه الأراضى تقع على مسافات بعيدة من مدنهم . كما قتع هؤلاء المواطنون بحق الإعفاء من الخدمات الإلزامية أينما حلوا (١١).

وكان من حق مواطنى المدن الإغريقية أن يخدموا فى الفرق الرومانية ، وهذا يعنى أنهم يصبحوا مواطنين رومان بمجرد تسجيلهم فى هذه الفرق ، أما باقى السكان فكان من حقهم الخدمة فى الفرق المساعدة فقط ، وهذا لا يعطيهم الحق فى الحصول على المواطنة الرومانية ، إلا بعد الخدمة لمدة ربع قرن .

ونما هو جدير بالذكر أن حقوق المواطنة في المدن الإغريقية كانت تقتصر على فئة محدودة ، ولم يكن كل المقيمين في المدينة يتمتمون بحقوق المواطنة . فقد كان يوجد الكثيرون الذين اجتذبتهم إلى هذه المدن الرغبة في استثمار أموالهم .

أما اليهود فإن استقرارهم في مصر يرجع إلى عهود قديمة ، وكانت هناك جالية يهودية في جنوب مصر منذ القرنين الخامس والرابع ق.م. ، وقد انتشر اليهود في سائر أرجاء مصر . وكان لهم دور ملموس في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الإسكندرية (٢). كما شغل بعض اليهود مراكز إدارية مهمة في الإسكندرية ، مثل إسكندر لوسيما خوس شقيق الكاتب فيلون ، ووالد تبيريوس الإسكندر ، الذي أصبح واليًا على مصر فيما بعد (٣). وبعد فيلون من العلامات الثقافية البارزة في الإسكندرية في القرن الأول ، وكان ضليمًا في الفلسفة اليونانية ، وكان يحاول شرح الدبانة اليهودية لغير اليهود.

يذكر فيلون أن عدد اليهود في الإسكندرية يصل إلى المليون (٤). وهو رقم يدخل في إطار المبالغات الخطابية ، لأن إجمالي سكان المدينة لم يكن يصل إلى نصف هذا العدد ، ولكن يبدو أن عدد اليهود في الإسكندرية تزايد ، فأصبحوا يشغلون اثنين أو أكثر من أحياء المدينة

<sup>(1)</sup> Lewis, op. cit. p. 27.

<sup>(</sup>۲) يتضع مما ذكره فيلون تعليقًا على فتنة عام ٣٨ أن اليهود كان يمتلكون الكثير من ألحوانيت والمستودعات التي تعرضت للنهب ، انظر : . Philo. In Flace. 56

<sup>(</sup>٣) مصطفى كمَّال عبد العليم: المرجع السابق ، ص ٢٠٣ .

<sup>(4)</sup> Philo, In Flacc. 6. 43.

الخمسة ، بعد أن كانوا يسكنون في السابق حيا واحداً ، هو الحي الرابع ( دلتا ) (١) . وكان أوغسطس قد كافأ اليهود نظير الخدمات التي قدموها للرومان ، فأقر لهم الامتيازات التي كانوا بتمتعون بها منذ عصر البطالمة ، والتي تشمل احتفاظهم بمجلس للشيوخ (٢) . فسي الرقت الذي حرم فسيد السكندريين من أن يكون لهم ملس للشوري . لذلك تمادى اليهود وتصرفوا كما لو كانوا من مواطني الإسكندرية وأخذوا يقحمون أنفسهم في مؤسسات الإغريق مثل الجمنازيوم ، مما استغز السكندريين ، وأدى إلى تفجير روح الكراهية لديهم تجاه اليهود .

بعد الفتن المترالية التي قام بها اليهود في القرن الأول والثاني ، فإنهم حرموا الكثير من امتيازاتهم . وقد ظل يهود مصر على ولائهم للرومان ، حتى بعد تدمير الرومان لهيكل أورشليم . وعلى الرغم من ذلك فإن معبد اليهود الرئيس في مصر ، وهر معبد ليونتوبوليس ، قد تعرض للنهب والتدمير ، وأمر فسباسيانوس بإغلاقه نهائيًا (٣). فقد خشيت السلطات الرومانية من أن يتحول هذا المعبد إلى مركز لتجمع اليهود ، بديلاً عن هيكل أورشليم ، وقد فرضت السلطات الرومانية على كل يهودى أن يدفع ضريبة سنوية ، يخصص دخلها للإنفاق على معبد جوبيتر (كبير آلهة الرومان) ، وكان اليهود قد دمروا هذا المعبد في أورشليم خلال ثورتهم ، وقد استمرت جباية هذه الضريبة ، حتى انتهى الرومان من إعادة بناء معبد جوبيتر في أورشليم .

لم تنته متاعب الرومان مع اليهود بتدمير هيكل أورشليم ، وقد أشرنا من قبل إلى الثورة الكبرى التي قام بها اليهود في عام ١١٥ ، والتي شملت أنحاء كثيرة من الولايات الشرقية ، واستمرت حتى اعتلاء الإمبراطور هادريان للعرش في عام ١١٧ ، وظل الريف المصرى يعاني من آثارها لفترة طويلة . ولكن انكسرت شوكة اليهود بعد ذلك ، ولم يعودوا مصدر قلق في المنطقة (٤).

<sup>(1)</sup> Philo, In Flace. 55.

<sup>(</sup>٢) مصطفى كمال عبد العليم : المرجع السابق ، ص ١٤٤ .

<sup>(3)</sup> Goodman, op. cit. p. 275.

<sup>(4)</sup> Lewis, op. cit. p. 31.

#### المصريون :

أما البقية الباقية من سكان مصر ، من غير المواطنين الرومان ، ومواطني المدن الإغريقية واليهود ، فهم الذين بطلق عليهم إجمالاً " المصريون " ، وتطلق هذه الصفة على سكان الريف، سوا ، أكانوا ينحدرون من أصول مصرية أو إغريقية ، وهي فئة لم تشهد حياتها تغيرات تذكر(١) ، ونما هو جدير بالذكر أن الوضع المتميز الذي كان يتمتع به الإغريق والمقدونيون في عصر البطالمة لم يعد له وجود ، وقد أشار المؤرخ ليڤيوس إلى هذه الحقيقة حينما ذكر " أن المقدونيين قد أنزلوا إلى مرتبة المصريين "(٢). وقد أدى زوال التفرقة بين المصريين والإغريق إلى إنعدام الفجوة بينهم ، فشاع الزواج بين الطرفين ، وبشكل خاص في الريف ، وكان الأطفال الذين يولدون نتيجة لهذه الزيجات يحملون أسماء إغريقية أو مصرية . ولكن الإدارة الرومانية كانت حريصة على بقاء الفوارق بين الفئات ، فوضعت قوانين لتنظيم العلاقة بين الطبقات ، وفرضت عقوبات صارمة على من يخالف تلك القوانين . ومن الملاحظ أن هذه القوانين كانت جائرة جداً بالنسبة للمصريين .

عندما أصدر الإمبراطور كركلا قراره الشهير في عام ٢١٢ ، والذي قضى بمنع حقوق المواطنه الرومانية لكافة رعايا الإمبراطورية ، فيما عدا فئة واحدة أطلق عليها القرار فئة المستسلمين ، وهي فئة أشرنا من قبل إلى أننا لا نعرف على وجه التحديد من هم الذين عناهم هذا القرار ، فعلى الرغم مما قد يبدو للعيان من أن هذا القرار قد ألغى الفوارق الاجتماعية ، فإنه بالنسبة للمصريين في المدن والقرى ، لم يكن يعنى شيئًا جديدًا (٣). ويقول الأستاذ "بل" Bell أن حصول المصريين على المواطنة الرومانية لم يؤد إلى إعفائهم من دفع ضريبة الرأس ، بل زادت عليهم الأعباء ، فقد تقرر أن يدفعوا ضريبة جديدة ، هي ضريبة الميراث التي كانت مقررة على المواطنين الرومان (٤).

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff, op. cit. p. 298.

<sup>(2)</sup> Livy. His. 38.37.

<sup>(3)</sup> Lewis, op. cit. p. 32.

<sup>(</sup>٤) بل: المرجع السابق ، ص ١٤١ .

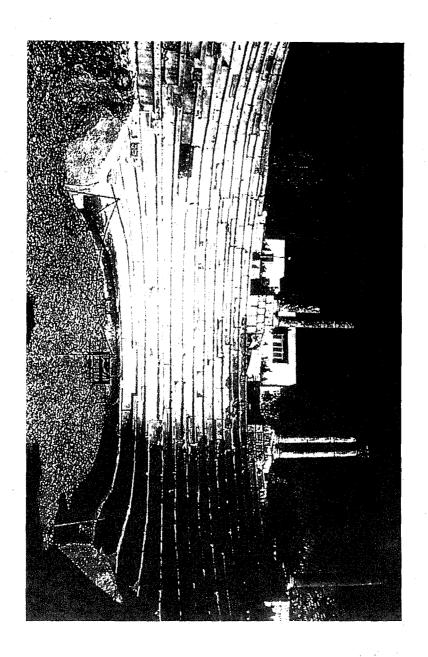

المسرح الروماني بالإسكندرية

# الاختصارات الواردة في الكتاب

- C.A.H = The Cambridge Ancient History.
- J.E.A = Journal of Egyptian Archaeology.
- J.H.S = Journal of Hellenic Studies.
- J.J.P. = Journal of Juristic Papyrology.
- J.R.S. = Journal of Roman Studies.

# المصادر والمراجع

أولا: المصادر:

١ - النقوش :

- O.G.I.S: Orientis graeci inscriptiones Selectae ed. W.Dittenberger. Leipzig. 1903 1905.
- Res Gestae Divi Augusti: P.A.Brunt, J.M.Moore. Oxford. 1983.
- S.E.G: Supplementum epigraphicum graecum, Leiden. 1923 1938.

٢ - البردي :

- P. Lond: Greek Papyri in the British Meusum, I-IV. ed Kenyon, Bell, London. 1838 1917.
- P.Oxy: The Oxyrhnchus Papyri. London. ed. Grenfell, Hunt and Others. 1898 - 1968.
- P.Tebt.: Tebtunis Papyri. B.P.Grenfell, A.S.Hunt, London. 1902 1933.
- Revenue Laws: Revenue Laws of Ptolemy Phiadelphus ed. Mahaffy.
  Oxford. 1896. redited with minor Corrections by. J. Bingin. 1952.
- Select Papyri: Loeb Classical Library. London, 1970.

٣ - المصادر الأدبية:

- Ammianus Marcellinus: tr. John. C.Rolf. L.C.L. 1972.
- Appian. Syr: Appian. Roman History. Syrian wars tr. Hortace White. L.C.L. 1972.
- Dio Cassius: Roman History. L.C.L. 1970.
- Dio Chrysostom: Tr. J.W. Cohoon. L.C.L. 1961.

- Diodoros of Sicily: tr. Francis R. Walter. L.C.L. 1967.
- Horatius, Odes: tr. C.E. Bennett. L.C.L. 1968.
- Herodutus. The Histories: tr. A.R. Burn. 1972.
- Josephus: Jewish Antiquities. tr. Louis H. Feildman L.C.L. 1969.

The Jewish Wars. tr. St. J. Thackray L.C.L. 1968.

- Libanius, Antiochikos: Selected works. tr. A.F. Norman . L.C.L.1969 .
- Livy: tr. B.O.Foster. L.C.L. 1967.
- Maccabees: ed. R.H.Charles. Oxford. 1913.
- Ovid. Tristia: tr. Arthur Leslie Wheeler, L.C.L. 1965.
- Philo: De Specialibus Legibus. tr. H. Colson L.C.L. 1950.

in Flaccum. tr. F.H. Colson, L.C.L. 1967.

- Pliny: Natural History. tr. H. Rackham. L.C.L. 1969.
- Plutarch: Caesar. tr. Bernado tte Perrin. L.C.L. 1967.
- Polybius: The Histories. tr. W.R.Paton. L.C.L. 1968.
- Strabo.: Geography. tr. H.L. Jones. L.C.L. 1966.
- Tacitus: The Histories. tr. Clifford H. Moore. L.C.L. 1968.

ثانيًا: المراجع

### ١ – المراجع العربية :

إبراهيم نصحى : تاريخ مصر في عصر البطالمة أربعة أجزاء ، القاهرة ١٩٨٠م.

أبر اليسر فرح: حملات الإسكندر الأكبر وتطور المعلومات الجغرافية عند الإغريق، حوليات كلية الآداب - جامعة عين شمس، العدد ٢٧، ج١، ١٩٩٩م.

- الدولة والفرد في مصر في عصر الرومان (عين للدراسات) ، القاهرة ١٩٩٤م.

- النيل في المصادر الإغريقية (عين للدراسات) ، القاهرة ١٩٩٥م.

- مهام الأويكونوموس (عامل المالية) في مصر في عصر البطالمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عين شمس ١٩٨٠م.

أحمد عتمان : كليوباترة وأنطونيوس ، دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقى ، القاهرة ١٩٩٠م.

«« «« « : الأدب اللاتيني ودوره الحضاري . عالم المعرفة العدد ١٤١.

أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ط ٧ ، القاهرة ١٩٩١م.

أرسطو: السياسة . ترجمه إلى العربية أحمد لطفى السيد . مع مقدمة للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود . الرياض ( بدون تاريخ ) .

آمال الروبي : مصر في عصر الرومان . القاهرة ١٩٨٠م.

أمين سلامة : معجم الأساطير اليونانية والرومانية ، القاهرة ١٩٨٨م.

بل . ه. . آيدرس : مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربى . ترجمه د. عبد اللطيف أحمد على . بيروت ١٩٨٨م.

تارن. وو: الإسكندر الأكبر قصته وتاريخه. ترجمة زكى على مراجعة د. محمد سليم سالم. القاهرة ١٩٦٣م.

- الحضارة الهللينستية . ترجمة : زكى على : القاهرة ١٩٦٦م.

جنتر ، جون : الإسكندر الأكبر . ترجمة : قاروق القاضى . القاهرة ١٩٦٣م.

داوني . جلاتڤيل : أنطاكية القديمة . ترجمة إبراهيم نصحى . القاهرة ١٩٦٧م.

حمد بن صراى : تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم . دبى ١٩٩٧م .

- منطقة الخليج العربى من القرن الشالث ق.م. إلى القرنين الأول والشانى الميلاديين . أبو ظبى ٢٠٠٠م.

زكى على : كليوباترة . سيرتها وحكم التاريخ عليها ، القاهرة (بدون تاريخ) .

سليم حسن : مصر القديمة . جـ ١٩٦ من عهد بطليموس الخامس إلى بطليموس السابع . القاهرة ( بدون تاريخ ) .

- سيند الناصري : مصر والشرق الأدنى في العصر الهللينيستي ، القناهرة ١٩٩٧ ١٩٩٨ م.
  - تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ، القاهرة ١٩٧٥م.
    - عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم . مصر والعراق ، القاهرة ١٩٨٤م.
- عبد اللطيف أحمد على : مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية القاهرة المام.
  - لطفى عبد الوهاب يحيى : دراسات في العصر الهللينيستي . بيروت ١٩٨٨م.
- العرب في العصور القديمة . مدخل حضارى في تاريخ العرب قبل الإسلام . بيروت ١٩٧٩م.
- محمد السيد عبد الغنى: شبه الجزيرة العربية ومصر والتجارة الشرقية القديمة. الإسكندرية ١٩٩٩م.
  - لمحات من تاريخ مصر تحت حكم الرومان . الإسكندرية ١٩٩٩م.
- محمد فهمى عبد الباقى : ضريبة الرأس فى مصر الرومانية . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة القاهرة . ١٩٧٩م.
  - مصطفى العبادى : مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي . القاهرة ١٩٨٥م .
    - العصر الهللينيستي . بيروت ١٩٨٨م.
- مصطفى كمال عبد العليم: اليهود في مصر في عصري البطالمة والرومان، القاهرة
- مليحة الزهرانى: علاقة شبه الجزيرة العربية بجاراتها فى العصر الهللينيستى سياسيًا وحضاريًا. من عام ٣٣٧ إلى عام ١١٥ ق.م. ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية البنات بالدمام ١٩٥٥م.
- نورة النعيم : الوضع الاقتصادى في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث ق.م. حتى القرن الثالث الميلادي ، الرياض ١٩٩٢م.

### ٢ - المراجع غير العربية :

- Bell, H.I.: The Acts of the Alexandrians. J.J.P.IV. 1950.

Alexandria, J.E.A. XIII, 1927.

- Bowman, A.K.: Egypt after the Pharaohs. London. 1983.
- Bury, J.B.: A History pf Greece. London. 1982.
- Cary, M.: The Geographic Background of Greek and.

Roman History. Oxford. 1949.

A History of Rome. London. 1988.

- Ellis, Walter M.: Ptolemy of Egypt. London. 1994.
- Crawford, Michael .: The Roman Repuplic. London. 1992.
- Fraser, P.M.: Ptolmaic Alxandria. Oxford. 1984.
- Goodman, Martin . : The Roman World. 44 B.C. AD. 180 . London. 1997.
- Grant, Michael .: From Alexander to Cleopatra. The Hellentic world. London. 1982.
- Hadas, Moses .: Hellenstic Culture. New York. 1972.
- Hamilton, J.R.: Alexander the Great. London. 1973.
- Herman Bengtson, Others.: The Greeks and Persians. London. 1972.
- Johnson, Allan Chester .: Roman Egypt to the Reign of Diocletian, Baltimore. 1936.
- Jones, A.H.M.: The Decline of the Ancient World. London, 1977.
- Jouguet, p.: Alexander the Great and the Hellenstic Civilization. Chicago. 1978.

- Lewis. N.: Life in Egypt under the Roman Rule. Oxford. 1983.
  - Greeks in Ptolemaic Egypt. Oxford. 1986.
- Milne, J. G.: The Ruin of Egypt by Roman mismanagment. J.R.S.XVII. 1927. pp. 1-13.
- Preáux, C.: L'economie royal des Lagides. Bruxdelles 1939.
   Le Monde Hellenistique, La Grece et l'Orient. 323 146. J.C.
   Paris. 1989.
- Reinmuth, O.W.: The Prefect of Egypt from Alexander to Diocletian. 2d ed. Klio. 1979.
- Rostovtzeff, M.: The Social and Economic History of the Hellenstic World. Oxford, 1953.
- The Social and Economic History of the Roman Empire. 2d. ed. Revised P.M. Fraser, Oxford. 1979.
- A Large Estate in Egypt in the third Century B.C. Madison. 1922.
- Roman Exploitation of Egypt in the first Century A.D. Journal of Economic and Business History. Vol I. 1929.
- Ruth, Cecil . : A Short History of the Jewish people , London. 1953 .
- Syme, Ronald.: The Roman Revolution. Oxford. 1960.
- Tarn, W.W.: Ptolemy II and Arabia. J.E.A. 14. 1928.
- Tcherikover, Victor.: Hellenistic civilization and the Jews. New York. 1979.
- Vimala, Begley. and Richard Daniel de Puma.

Roma and India, The Ancient sea Trade, London, 1991.

- Wallace, S.L.: Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian. Princeton. 1938.
- Welles, B.C.: Royal Correspondence of the Hellenstic Age. Yale. 1934.
- Wilcken, U.: Alexander the Great. translated into English by. G. G. Richards, New York, 1976.
- Whiteborne, John .: Cleopatras. London. 1994.
- Witt . R.E, Isis in the Graeco Roman World, London. 1971 .

رقم الإبداع ٢٠٠٢/١٤٨٢٤

الترقيم الدولي: I.S.B.N. 977 - 322 - 095 - 8

دار روتابربنت للطباعة ت: ۷۹۵۲۳٦۲ - ۷۹۵۰۸۹۶ ۵۳ شارع نوبار - باب اللوق

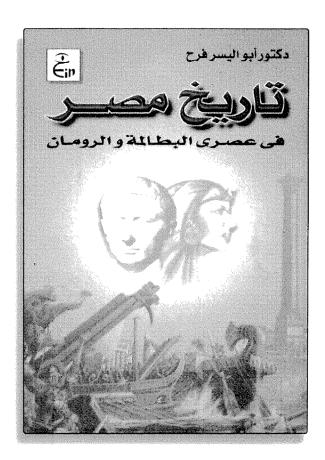





للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES